سِلْسِلَةُ ٱلْجَقّ وَٱلنُّورِ المتكرخ الإصلاج الرَسُّالَةُ ٱلسَّادِسَيِّة عَّبَاسُ النِّيئِدَ فَا خِنْ لَ النَّقَشِ بَنْدِي الْجِسِ ڪيائيڪئي ڪيوني ڪيون البيئاة الأخاة

بِيْ لَيْهِ الْحَمْزِ الْحَيْدِ عِيْدِ الْحَمْزِ الْحَيْدِ عِيدِ الْحَمْزِ الْحَيْدِ عِيدِ الْحَمْزِ الْحَيْدِ

الخبالق المناق المناق المنطقة

وَفُوائِدُهَا فِي ٱلدَّنْيَا وَالْآخِرَةِ

الحَمْدُ اللهِ الرِّحمنِ الرّحيم، الجَميلِ الجَليلِ، رافع الدَرَجَاتِ، ذِي الطُّول، الرؤوفِ الرَّحيم \_ جَلَّ جَلالُهُ وعَمَّ نَوالُّهُ، وتَقَدستْ أسماؤُهُ وَصِفاتُهُ، ولا إله غَيَّرُهُ. والصَّلاةُ والسَّلامُ على من لا نبيَّ من بعدِه، عبدِ اللهِ، وحَبيبِهِ، وخَاتم أنبيائِهِ ورسلهِ ، المصطفى من سائِر خَلقِهِ، والمجتبى لِحبِ ذاتهِ الأقدس \_ تبارك رَبُّنا وتعالى وتقدس. وعلى آله الأصفياء \_ المتشبثين يدينهِ وعِرْقِهِ وَودِهِ، وأصحابه الأتقياء \_ المتحققين يصِبْغَتِهِ واتْباعِه، وتابعيه ومُحبيه الأخيار \_ المتشامين

يدينهِ وصِلَتِهِ ومَحَبَتِه، وأُمته المرحومة \_ الممتثلين بكتابِ اللهِ، وسُنةِ نبيهِ \_ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ \_ إلى يوم الدين، آمين يا ربَّ العالمين.

أُمَّا بَعْدُ: فمن معانى حُبِّ الله وعنايته يحبيبه عَلِيْ أَنْ مُجَّدَهُ ورفع شأنه العظيم حين أنزل في حَقْهِ: قوله تعالى : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَكَ بِكَتُهُ وَيُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيُّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا اللهُ اللهُ اللهُ وكلمة ﴿ يُصَلُّونَ ﴾ هنا لها معان متعددة: أحسن ما قيل فيها أن معناها: العناية، لكن كل بحسب محله؛ فالصَّلاةُ من الله تعالى: اعتناؤه بنبيه على الله تعالى: اعتناؤه بنبيه على الله تعالى: وإظهار فخره، وإعلان دينه و شرفه ، والثناء عليه ، وإيصال كلِّ خير وبرِّ إليه، ومضاعفة تعظيمه وزيادة تعزيزه وتكريمه. والصَّلاةُ من الملائكة والآدميين :

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب.

تضرع إلى الله تعالى في أن يزيد عزه وإكرامه، ويرفع قدره ومقامه، وهو \_ سبحانه وتعالى ، لازالت ا إفضالاته لهذا النَّبِيِّ الكَريم، والرَّسُول الرَّحِيم عَلِيِّكُ، متواصلة أمد الدوام لا يعتريها انقطاع ولا انقسام؛ واعلم: أن لفظ الصلاة من قبيل المشترك المعنوي وهو: "ما اتحد لفظه ومعناه واشتركت فيه أفراده ". وقيل: ه و من قبيل المشترك اللفظي أي: "ما اتحد لفظه وتعدد معناه ووضعه "، وعلى هذا ف لفظ الصلاة له معان متعددة.

\_ فالصّلاةُ من الله تعالى هي: الرحمة المقرونة بالثناء والتعظيم؛ ومن الملائكة هي: الرقة والدعاء والاستغفار، ومن الأدميين وغيرهم هي: التضرع والدعاء في الدنيا \_ لإعلاء ذكره، وإظهار دينه، وإبقاء شريعته، وفي الآخرة \_ بتشفيعه في أمته، وإجزال

أجره ومثوبته، وإبداء فضله للأولين والآخرين بالمقام المحمود، وتقديمه على كافة المقربين والشهود، صَلَوَاتُ الله تعالى عَلَيْهِ وَسَلاَمه.

أمّا حُكم الصّلاةِ عليه ﷺ: فقد اختلف العلماء \_\_\_\_\_\_ وقد اختلف العلماء \_\_\_\_\_ وقد دلك على عشرة \_\_\_\_\_ أقوال (١) وهي التالية ذكراً:-

أولاً: إنها من المستحبات \_ قاله ابن جرير الطبري، وادعى الإجماع عليه (٢).

ثانياً: إنها واجبة في الجملة بغير حصر ، لكن أقل ما يحصل به الإجزاء مرّة، وادعى بعض المالكية

<sup>(</sup>١) كما جاء في ((فتح الباري شرح صحيح البخاري)): لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني  $(ت 852 \, \text{ه})$ ، (153-152/11)

<sup>(</sup>٢) واعتُرض عليه في ذلك. وممن لمّح بالاعتراض عليه أبو اليُمن بن عساكر حيث قال: ((وحمل بعضهم ما ورد في الأمر بذلك في الآية على الندب لا على الوجوب، ولا يُسلّمُ لهذا القائل قوله، ولا يَسْلَم من الاعتراض عليه فيه، فإنه ادّعى على ذلك الإجماع، وهو محل النزاع)) اه. وقد أوّل بعض العلماء هذا القول بما زاد على المرة الواحدة، وهو متعيّن، والله اعلم. ينظر: ((القول البديع)) لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر السّخَاويُّ، (ت 902هـ) (ص 20-21).

الإجماع عليه؛ وقال القاضي أبو محمد ابن نصر (۱): ((الصلاة على النبيِّ عَلِيْلِ واجبة في الجملة))(١). ثالث تجب مرة واحدة في العمر في الصلاة أو

في غيرها \_ قاله ابن حزم وآخرون (٣) .

رابعاً: تجب في القعود الأخير (٤) في الصلاة، قاله الشافعي ومن تبعه.

خامساً: تجب في التشهد، وهو قول الشعبي، وإسحاق بن راهويه.

1

<sup>(1)</sup> هو القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر المالكي ( 362 . 422). رحمه الله، وهو المراد به ((القاضي)) إذا أُطلق عند السادة المالكية.

<sup>(</sup>٢) ((القول البديع)) (ص21).

<sup>(</sup>٣) كالإمام مالك، والثوري، والأوزاعي. أي بوجوبها في العمر مرة واحدة، وقال القرطبي المفسر في ((الجامع لأحكام القرآن)) ( 205/14): ((لا خلاف في وجوبها في العمر مرة، وأنها واجبة في كل حين؛ وجوب السنن المؤكدة)) وسبقه ابن عطية فقال: ((الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل حال واجبة وجوب السنة المؤكدة التي لا يسع تركها ولا يغفلها إلا من لا خير فيه))، كما في "الفتح" (153/11)، و ((القول البديع)) (ص21).

<sup>(</sup>٤) لما روى ابن مسعود رضي الله عنه، قال: "يتشهد الرجل في الصلاة ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو لنفسه بعد"، أخرجه سعيد بن منصور، وأبو بكر بن أبي شيبة، والحاكم، قال الحافظ السخاوي: وسنده صحيح قوي، "القول البديع" (ص254-255).

سادساً: تجب في الصلاة من غير تعيين لمحل ،

سابعاً: يجب الإكثار منها من غير تقييد بعدد ،

قاله أبو بكر بن بُكَيْر ـ من المالكية وعبارته: ((افترض الله تعالى على خلقه أن يصلوا على نبيه ويسلموا، ولم يجعل ذلك لوقت معلوم، فالواجب أن يكثر المرء منها ولا يغفل عنها)).

- قالَ الحَافِظُ السَّخَاوِيُّ: استحسن هذا الشيخ أبو عبد الله بن النعمان حيث قال: فما أحسن هذا الكلام من هذا الإمام وأقربه إلى الأفهام، وانفعه لأهل الإسلام، فالصلاة على النبي عَلَيْ بإجماع أهل العلم - من أفضل الأعمال، وبها ينال المرء الفوز في الحال والمآل. انتهى (۱).

<sup>(</sup>١) ((القول البديع)) (ص29).

ثامناً: كلما ذُكِر عَلَيْ قاله الطحاوي وجماعة من الحنفية والحليمي والشيخ أبو حامد الأسفرائيني وجماعة من المالكية: وجماعة من المالفعية، وقال ابن العربي من المالكية: إنه الأحوط. قال السخاوي: وعبارة الطحاوي: (تجب كلما سَمِعَ ذكر النبي عَلَيْ من غيره أو ذكره بنفسه))(۱).

قال الحَليمي: فحقً علينا أن نُحبَّه ونُجِلَّه ونعظَّمه أكثرَ وأوفرَ من إجلال كلِّ عبدٍ سيِّده، وكلِّ ولدٍ والدَه ... وبمثل هذا نطق الكتابُ ووردت أوامر الله تعالى. ثم استشهد على ذلك بالآيات والأحاديث وأفعال الصحابه الدالة على تبجيله وتوقيره؛ ثم قال: وهذا كان من الذين رُزقوا مشاهدته، أما اليوم فمن تعظيمه: الصلاة والسلام

<sup>(</sup>١) ((القول البديع)): (ص30).

عليه كلما جُرى ذكره؛ قال الله تعالى:

الله وَمَكَنِ الله عد إخبارهم أن ملائكته يصلون: لتنبيههم بأن الملائكة مع انفكاكهم عن التقيد بشريعته الملائكة مع انفكاكهم عن التقيد بشريعته يتقرّبون إلى الله تعالى بالصلاة والتسليم عليه، فنحن أولى وأحق، وأحرى وأخلق.

وقد أنشد الشهاب ابن أبي حَجَلة ': صلوا عليه كلَّما صلَّيتمُ

لَتَرَوْا به يوم النَّجاة نجاحاً صلّوا عليه كلَّ ليلةِ جُمْعةٍ صلّوا عليه عشِيَّة وصباحاً

١ ((المنهاج لشعب الإيمان)): للحليمي (2: 124 ، 130 ، 131).

٢ ((دفع النقمة بالصلاة على نبي الرحمة . صلى الله عليه وسلم)): لأحمد بن يحيى التلمساني:
 ص 14.

صلُّوا عليه كلَّما ذُكِر اسمه

في كلِّ حين غَدُوةً ورواحاً فعلى الصَّحيح صلاتُكم فرضُ إذا ذكر الله وسمعتُموه صراحاً

صلَّى عليهِ الله ما شبَّ الدُّجي

وبدا مَشيبُ الصُّبح فيه وَلاحا

تاسعاً: في كل مجلس مرّة، ولو تكرر ذكره مراراً حكاه الزنخشري، عن الأوزاعي في الكتاب يكون فيه ذِكرُ النبيِّ عَلِيْ مراراً قال: إن صليت عليه مرّة واحدةً أجز أك.

- وحكى الترمذي عن بعض أهل العلم، قال: إذا صلى الرَّجلُ على النبيِّ عَلَيْ مرَّة أَجْزأَ عنه ما كان في ذلك الجلس عَلَيْ تسليماً (۱).

<sup>(</sup>١) ((القول البديع)) (ص36).

عاشراً: في كل دعاء، رجاء القبول من الله فعن فعن فضالة بن عُبيد فظيه، ﴿سَمِعَ النّبِيُّ عَلِيْ رَجُلًا يَدْعُو فِي صَلَاتِهِ ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النّبِيِّ عَلِيْ، فَقَالَ النّبِيُّ عَلَى النّبِيِّ عَلَى النّبِيِّ عَلَى النّبِيِّ عَلَى النّبِيِّ عَلَى النّبِيِّ عَلَى عَلَى النّبِيِّ عَلَى النّبِي اللّهِ وَالشّاءَ ﴾ (١).

\_ ومن الملاحظ أن الآية الشريفة قد بدأت بدأت بجملة اسمية \_ والجمل الاسمية في اللغة العربية تفيد الثبوت؛ وجاء في وسط الآي ة فعل مضارع هو:

<sup>(</sup>١) ((مسند احمد)): أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني (241ه)، كتاب باقي مسند الأنصار. باب مسند فضالة بن عبيد الأنصاري، ((سنن الترمذي)): لمحمد بن عيسى الترمذي السلمي (279)، كتاب الدعوات. باب ما جاء في "جوامع الدعوات"، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، قال العسقلاني في ((الدراية في تخريج أحاديث الهداية)) (157/1): أخرجه أصحاب السنن الثلاثة وصححه الترمذي، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم: قال محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري (250) ((المستدرك)) (250): هذا حديث صحيح على شرط مسلم و لم يخرجا ه، وقال أيضاً في ((المستدرك)) (250): هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولا تعرف له علة، ولم يخرجاه، وله شاهد صحيح على شرطهما.

﴿ يُصَلُّونَ ﴾ الذي يستخدم: للحال والاستقبال في اللغة، وللعموم في البلاغة \_ بمعنى: أنَّ الله بذاته الأقدس ـ جلَّ وعلا، والملائكة المقربين يُصلُّون على النَّبِيِّ محمَّدٍ عَلِيِّ بكل ساعة. فمن نحن إن صلينا، أم لم نُصلِّ عليه !!! \_ صلَّوَاتُ ربيٌّ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِ؛ وماذا نستزيد من الفضل بعد صلاة الربّ على حبيبه ومصطفاه عليه عليه عليه الله عَالَيْ الله عَالَى الله عَالَى الله عَالَى الله عَالَى الله ع عليه الصَّلاة والسَّلام: ﴿إنه قد كان في الله وملائكته كفايةٌ إذ يقول اللَّه: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَكَيْ كَنَّهُ مِكُونَ عَلَى ٱلنَّابِيُّ ﴾ الآية، فأمر بذلك المؤمنين لشيبهم الآلا.

\_ ولكن إن صَلينا عليه ﷺ كنّا الثالث مع الله \_ \_ حَلَّ جَلالُهُ \_ والملائكة \_ عَلَيْهِم السّلامُ \_

<sup>(1) ((</sup>مختصر تاريخ دمشق)): لعلي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر الدمشقي(ت571ه) (10/1)، قال عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت911ه) في ((الدر المنثور)) (10/6): أخرجه الأصفهاني في ((الترغيب))، والديلمي عن انس رضي الله عنه.

وبالتالى فإن الله تعالى يُصلى علينا بذاته الأقدس \_ جلَّ وعلا \_ عشر مرات، وهذا من محض الفضل والكرم منه \_ سبحانه وتعالى. اللَّهُمَّ إِنَّكَ أُوجَبتَ علينا ما لا نَملكُهُ إلا يك، فهبْ لنا ما يُرضيكَ عَنّا، وإنّا عَجَزنا من حيثُ إحاطةِ عُقُولِنا، وغايةِ أفهامِنا، ومُنتهى إرادتِنا أن تُصلي على نبيّنا وحظّنا (١) محمّدٍ عَلَيْ عِما أنت أهله، وبما يرضيك عنه إلى أبد الأبدين. \_ وقد مَثَّلَ بعض العلماء الصَّلاة من الله علينا لمن صلَّى على رسول الله ﷺ على الكون ؟ كقوله تعالى: ﴿وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى ٱلْمَآءِ اللهُ اللهُ الْمَاّءِ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) لقوله صلى الله عليه وسلم: ((أنا حَظُّكُمْ مِنَ النبيينَ وأنْتمْ حَظِي من الأمم)) رواه الإمام احمد في "مسنده"، ( 350/12) رقم: 10164 ورواه عبد الرزاق ( 113/6)، رقم: 10164، قال الألباني: (حسن) أنظر حديث رقم: 5308 في ((صحيح الجامع)).

<sup>(</sup>۲) سورة هود.

\_ وللفائدة وأمانة التبليغ، نقول وبالله التوفيق والإعانة: إِنَّ العرشَ العظيم يُحيطُ بالكون كله ، والإعانة: إِنَّ العرشَ العظيم يُحيطُ بالكون كله ، بل إِنَّ كُرسِيَّهُ الذي هو أصغرُ من العَرشِ كثيراً يُحيطُ بالسموات والأرضين: كما قال ـ جلَّ ثناؤه: في وَسِعَ كُرْسِيَّهُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فَيَ اللَّهُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فَي اللَّهُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فَي اللَّهُ السَّمَوَةِ وَالْأَرْضَ فَي اللَّهُ السَّمَوَةِ وَالْأَرْضَ اللَّهُ اللَّهُ السَّمَوَةِ وَالْأَرْضَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّمَوَةِ وَالْأَرْضَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّمَوَةِ وَالْأَرْضَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللللْهُ الللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ اللللْهُ الللْهُ ال

واعلم: أنَّ الجنّة أرضُها الكرسي ، وسقفُها العرش الكريم : قال تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَاءَ سَقَفًا عَفُوطَ اللهِ عَنهما: عَفُوطَ اللهِ عَنهما: ﴿ وَمَعَلَنَا ٱللهُ عَنهما: ﴿ هُو العَرشُ وهو سَقْفُ الجنّةِ ﴾ (٣) وقال ـ عليه الصّلاة والسّلام: ﴿ سَقْفُ الجنّةِ عَرشُ الرّحمنِ ﴾ (٤).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء.

<sup>(</sup>٣) ((تفسير القرطبي)): لأبي عبد الله محمد بن احمد بن أبي بكر بن فرج القرطبي ( $\mathbf{r}$ ) ( $\mathbf{r}$ ).

<sup>(</sup>٤) ((روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني <math>): لأبي الفضل شهاب الدين السيد محمود الآلوسي البغدادي (-1270ه)، (33/20).

\_ واعلم جيداً: أَنَّ العَرشَ كان مملوءاً بالم \_اء، فخلقَ الله الكونَ بداخله وهو على ما كان؛ لقوله تعالى: ﴿وَجَعَلُنَامِنَ ٱلْمَآءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيِّ اللَّهُ ﴿ )، ولما ذكر ابن كثير (٢) ما أخرجه الإمام أحمد عَنْ أيى هُرَيْرَةَ عَلَيْهُ قالَ: قلتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا رَأَيْتُكَ طَابَتْ نَفْسِي ، وَقَرَّتْ عَيْنِي فَأَنْبِئْنِي عَنْ كُلِّ شَيَءٍ فَقَالَ: ﴿ كُلُّ شَيَءٍ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ ﴾ قَالَ: قُلتُ: فَأُنْيِئْنِي بِعَمَلِ إِنْ عَمِلْتُ يهِ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ؟ قَالَ: ﴿ أَفْشِ السَّلَامَ وَأَطِبْ الْكَلَامَ وَصِلْ الْأَرْحَامَ وَقُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَلْخُلُ الْجَنَّةَ يسَلَامِ ﴾ (٣)، أي: بغير حساب، إن شاء الله تعالى. وروى الإمامُ البُخَارِيُّ أَنَّ رَّسُولَ الله ﷺ سُئل عن

<sup>(1)</sup> سورة الأنبياء.

<sup>(</sup>٢) ((تفسير القرآن العظيم)): لإسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي (ت 774هـ)، (238/3).

<sup>(</sup>٣) ((مسند احمد)): كتاب باقي مسند المكثرين . باب باقي المسند السابق، قال: نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي (7/5) في ((مجمع الزوائد)) (7/5): رواه احمد ورجاله رجال الصحيح خلا أبي ميمونة وهو ثقة.

بِدْءِ الخَلقِ فقال: ﴿ كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَ يُهُ غَيْرُهُ وَكَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَ يُهُ غَيْرُهُ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَكَتَبَ فِي الذِّكْرِ كُلَّ شَ يْءٍ وَخَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ﴾ (١).

- واعلم: أن الله عَلَى خلق السموات والأرضين وما بينهما من أعيان وأصناف الخلائق، في ستة أيام للحكمة بالغة، هي: كي نعبده وحده جلّ وعلا، ونتفكر في قدرته سبحانه، ولنعمل على إعمار أرضه - لتحقيق معاني العبودية ، والاستخلاف.

- ثم اعلم: أن الله - عزَّ وجلَّ - خلق ما هو أعظم كالكرسي، والعرش العظيم، والآخرة - كلح البصر وما هو أقرب - بإرادته وقدرته -

1

<sup>(1) ((</sup>صحيح البخاري)): لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي (ت256ه): كتاب بدء الخلق . باب ما جاء في قول الله تعالى: ((وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده)).

تبارك وتعالى ربّنا وتقدس؛ قال ـ جلَّ شأنه: ﴿ وَمَآ أَمُرُنَاۤ إِلَّا وَحِدَّةٌ كَلَمْجِ بِٱلْبَصَرِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَمْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَمْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَمْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

واعلم جيداً: أن الله \_ سبحانه وتعالى وتقدس، كان ولا كون، فخلق ـ جلَّ وعلا، الكون كلَّه ـ ومنه الماء، والعرش العظيم \_ وهو الله الحَيُّ القُدُّوس الذي أنشأ الحياة، فتجلى بقدرته وإرادته ورحمته للكون كلِّهِ، مع استغنائه المطلق عما خلق: كما قال جلَّ ذكره : ﴿ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوٰةَ لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمُ أَصُّكُمُ أَصُّكُمُ أَتَكُمُ أَصُّ وَهُوَالْعَزِيزُ ٱلْغَفُورُ الْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ قَامَ اللَّهُ قُورُ اللَّهُ قَامَ اللَّهُ قُورُ اللَّهُ قُورُ اللَّهُ قُورُ اللَّهُ قُورُ اللَّهُ قُورُ اللَّهُ قُورُ اللَّهُ اللَّهُ قُورُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ قُورُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال بذاته لذاته لا يحتاج إلى مَحلِ ولا مُخصص، كما قال \_ جَلتْ عَظمتُهُ : ﴿ لَيْسَ كُمِثْلِهِ عَشَى أَوْ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ وَالْكُلُّ عَبِهِ اللهِ سَبَحَانُهُ، وَاللَّهُ غَنِيٌّ

<sup>(</sup>١) سورة القمر.

<sup>(</sup>٢) سورة الملك.

<sup>(</sup>۳) سورة الشورى.

عن العالمين؛ كما قال \_ جلَّ ثناؤه : ﴿ إِنكُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّحْمَنِ عَبْدًا ﴿ اللَّهُ ﴾ (١)، وقال رَبُّنا \_ تَباركَ وتعالى وتقدس: ﴿ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْخَالِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ اللهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَيِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيثِ ٱلْمَكِيدُ ﴿ الله عَالَى \_ واجبُ الوُجُودِ وهوَ \_ جلٌّ وعلا، موجود بذاته قبل خلق الكون، وهو هو على ما هو عليه كان، لا إله إلَّا هُوَ المَلِكُ القُدُّوسُ، القائل: ﴿ قُلْ هُو اللَّهُ أَحَدُ ﴿ اللَّهُ الصَّامَدُ ﴿ لَمْ يَالِدُولَمْ يُولَدُ اللهِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوا أَحَدُ اللهِ الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله جلَّ جَلالُهُ وعَمَّ نَوالُهُ، وَحْدَهُ: الأزليُّ الأبديُّ \_ أي: لا يداية ولا نِهاية لوجوده: كما قال ـ سبحانه ﴿ هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلنَّابِهِرُ وَٱلْبَاطِنُّ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ وتعالى:

<sup>(</sup>١) سورة مريم.

<sup>(</sup>٢) سورة الحشر .

<sup>(</sup>٣) سورة الإخلاص.

عَلِيمُ ﴿ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّه

(١) سورة الحديد .

<sup>(</sup>٢) ((صحيح مسلم)): لمسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت 261)، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار . باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع، ((سنن الترمذي)) كتاب الدعوات، ((سنن أبي داود)): لسليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي (ت 275هـ): كتاب الأدب . باب ما يقول عند النوم، ((سنن ابن ماجه)): ل محمد بن يزيد القزويني (ت 273هـ): كتاب الدعاء . باب دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت458ه) في ((الأسماء والصفات)) عن مقاتل بن حيان، كما في ((الدر المنثور)) (48/8)، وكما في ((روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني)) (167/27).

\_ قال الإمام الجنيد بن محمد والله الإمام الجنيد بن محمد عن كل أول بأوليته، ونفى البقاء عن كل آخر بآخريته ، واضطر الخلق إلى الإقرار بربوبيته بظاهريته، وحجب الأفهام عن إدراك كُنْهه وكيفيتهِ بباطنيتهِ(١)؛ وقال الإمام أبو جعفر الوَرَّاق الطحاوي \_ رحمه الله تعالى: وكما كان بصفاته أزلياً كذلك لا يزال عليها أبدياً، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري؛ له معنى الربوبية ولا مربوب [أي: ولا مخلوق]، ومعنى الخالق ولا مخلوق(١).

\_ اللهُ، اللهُ يا من حارتْ عُقولُ العُقلاءِ عن كُنْهِ ذاتِهِ \_ تَباركَ رَبُّنا وتعالى وتقدس.

<sup>(</sup>١) ((دفع شُبَه من شَبَّهَ وتَمرَّد ونسب ذلك إلى السيد الجليل الإمام أحمد )): لأبي بكر بن محمَّد الحصُنى الدمشقى (ت829هـ)،(00).

<sup>(</sup>٢) ((العقيدة الطحاوية)): لأبي جعفر احمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزْدِيّ الحَجْرِيّ ( $^{(7)}$ ).

وقال جَلتْ عَظمتُهُ: ﴿ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ ، فإن ﴿عَلِيمٌ ﴾ صفة مبالغة، تلل على أنه تعالى تام العلم بكلِّ شيءٍ جَليلِهِ وخَفيهِ؛ اللَّهُمَّ لا مَلْجأ وَلا مَنْجَى مِنْكَ إِلا إِلَيْكَ، أَنْتَ أَقْرَبُ إِلينا مِنْ كُلِّ شِيءٍ \_ علماً، ورحمةً، وقدرةً، وقبولاً . ﴿ رَبُّنَآ أَتُّهِمْ لَنَا ثُورَنَا وَأُغْفِرُ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَاللَّهُ أَعِلَى وَاعِلْمٍ. \_ إذن: فَصلاتُنا على رسول اللهِ عَلِينٌ هي: تحقيقٌ لأمر الله تعالى، حيث قال: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾، والدعاء والطلب من الله \_ تعالى، أن يزيد عزه وإكرامه، ويرفع قدره ومقامه تحب وترضى له دوماً وأبداً، يا اللهُ. آمين.

<sup>(</sup>١) سورة التحريم.

\_ أما فضل الله تعالى علينا عند صكلاتِنا على النبيِّ محمّدٍ عَلِيْلِ فهي: من بحر فيض جود الحق ـ جلّ في علاه \_ وكرمه على المسلمين \_ من الحسنات والدرجات والبركات في الدنيا والآخرة، ما لا يَعْلُمُ مداها إلا الله عَاكُ وهذا من كرم الرَبِّ \_ سبحانه وتعالى \_ لعبدٍ من عباده نتيجة صلاتهِ على نبيهِ محمدٍ ﷺ؛ فكيف بمن امتثل بالدين كله خالصاً لوجه الله \_ سبحانه \_ فقد قال فَكُالُّ، في الحديث القدسى: ﴿أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنُ رَأَتْ وَلَا أُذُنَّ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَر فَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: فَلَا تَعْلَمُ نَفْشُ مَّا أَخْفِيَ لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنِ اللَّ ﴾ (١).

<sup>(1) ((</sup>صحيح البخاري)): كتاب بدء الخلق. باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة، و((صحيح مسلم)): كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها.

م أن آية الصلاة على رسول الله على الله

فقد انتهت بجملة فعلية \_ ومن معاني الجمل الفعلية في اللغة العربية: أنها تفيد التجدد والمعنى: تثبتوا، وعمموا، وجدوا الصلاة والسلام على رسول الله محمد على أفالصلاة عليه عبادة وزيادة حسنات، والتزود منها بالله إلى الله معارج القرب والرضوان؛ وهذا سر من الأسرار، بل هو من أعظم أسرارها.

- واعلم أن ثواب الصلاة على النّبي على عند الله تعالى كبير وأجرها عظيم، وقد ذكر العلماء المحققون فوائد جمة من ثواب الصلاة على الحبيب - صَلَوَاتُ رَبِّي وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِ إلى يَوْمِ الدين - من

<sup>(</sup>١) وهي: قوله تعالى: ((إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما)).

ذلك: تنشيط الهمم ، وتحريك العزائم ، وتوجيه النيات إلى الإكثار من هذه العبادة الشريفة.

\_ ولعموم الفائدة وخدمةً لهذه الأمة الغالية المرحومة \_ فقد عَمِلت على جمع الفوائد المشهورة بالصَّلاةِ والسَّلام على الحبيب الخاتم الشفيع على الحبيب مع دلالتها وسند روايتها، وبعض معانيها، ولما يَسُّره الله علينا من الوقت في ذلك الظرف الذي تتعرض له الأمة \_ من فتن وبلاء وتمزق ؛ عسى أن نكون والمسلمين على إخلاص بديننا، ووحدةٍ بانطلاقِنا ـ لنشتغل والأمة: بالطاعة، والحبة، والأدب، والدعوة، والجهاد في سبيله تعالى؛ كما قال \_ جلَّ ثناؤه: ﴿ قُلْ إِن كَانَ ءَابَ اَوْكُمْ وَأَبْنَ اَوْكُمْ وَإِنْنَ اَوْكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمُ وَأَمُوالُ أَقْتَرُفْتُمُوهَا وَتِجِدَرُهُ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضُونَهَا أُحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَجِهَا دِ فِي سَبِيلِهِ، فَتَرَبَّضُواْ

وَإِيَّنِي فَأَرْهَبُونِ النَّا ﴾ (٢).

- عسى الله - جَلَّ جَلالُهُ، وعَمَّ نَوالُهُ، أن يمنَّ علينا بمحبته، والأنس بذكره، والشوق إليه - جلَّ وعلا، فنكون بمن يتمسكون بسنت ويكثرون من الصلّاة والسّلام عليه رسمًا ونطقًا، ولخِدمتِهِ - عليهِ أفضلُ الصَّلاة والسّلام - ليُوردَنا الحوضَ المورُود، ويُدخِلنا بشفاعَتِهِ دارَ السَّلام، إنه على أُمّتهِ لَرؤوف رُحيمُ. اللَّهُمُّ آمين، يا لطيفُ يا واسعُ يا عليم، يا الله.

<sup>(</sup>١) سورة التوبة.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة .

- أما الفوائد الحاصلة بالصّلاة والسّلام على رسول الله على فهي: غفيرة وجمة؛ ومن هذه الفوائد الجليلة: "الفوائد الأربعون" التي اختصت بها هذه الرسالة المباركة - وها هي التالية ذكراً:
الفائلة الأولى: الامتثالُ لأمرِ اللهِ عَلَيْ: لقوله تعالى: ﴿مَا لُواعَلَيْهِ وَسَلِمُوا تَسْلِيمًا ﴿ اللهِ عَلَيْنَا وَهَذَا صَلّينا عَلَيْهُ فَقَد أَدِّينا حق الله علينا - وهذا امتثالُ لهذه عليه عَلِيْ، فقد أَدِّينا حق الله علينا - وهذا امتثالُ لهذه

\_ قال ابن كثير \_ رحمه الله تعالى: ((والمقصود من هذه الآية أن الله \_ سبحانه وتعالى \_ أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملأ الأعلى، بأنه يُثني عليه عند الملائكة المقربين، وأن الملائكة تُصلي عليه، ثم أمر تعالى أهل العالم السفلي بالصلاة

العبادة المباركة.

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب.

والتسليم عليه؛ ليجتمع الثناء عليه من أهل العالَمين العلوي والسفلي جميعاً))(١).

الفائدة الثانية: موافقته \_ جلَّ وعلا \_ بالصلاة عليه، لمن صلّى وسلّم عليه عليه الله على: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَيْ كَتُهُ مُكُمُّ لُونَ عَلَى ٱلنَّبِيَّ ﴾. وإن إختلفتْ الصلاتان؛ فصلاةُ الرَبِّ عَجَالً، على عَبدِه وَحَبيبهِ عَلِيًا ثناءً، ورحمَّ وعنايةً ؛ وصلاتُنا عليه دعاءً ، ورجاءً ، وترقي: لهما روى الأمام أحمد والحاكم: و"صح ـح إسن اده" عن عبد الرحمن بن عوف عليه قال: خرج رسول الله عَلِين فأتبعتُهُ حتى دخل نخلاً، فسجد فأطال السجود، حتى خِفْتُ أو خَشيتُ أن يكون الله قد توفاه أو قبضه، قال: فجئت أنظر، فرفع رأسه علامًا فقال: ﴿مالك يا عبد الرحمن ؟ ﴾ قال: فذكرت ذلك

<sup>(1) ((</sup>تفسير القران العظيم)): (668/3).

له، قال: فقال: ﴿إِنَّ جبريل الطَّيِّلِمُ قَالَ لَي: أَلَا أُبشِّرُكَ ؛ إِنَّ اللَّه وَ اللَّه وَ اللَّه عَلَيْك صلَّيتُ عليهِ ، ومن سلَّم عليك سلَّمتُ عليه ﴿(()) وفي رواية: ﴿فسجدت لله تعالى شكراً ﴾(()) فما أعظم هذا الأمر الذي جعل خاتم النبيين عَلِيلًا يسجد لله شكراً.

وروى الطبراني عن أنس وهذه قال: قال رسول الله عَلِيْ: ﴿ أَكْثِرُوا الصَّلاةَ عَلَيَّ يَوْمَ الجُمْعَةِ فَإِنَّهُ أَتَانِي جِبْرِيلُ آنِفاً عَنْ رَبِّهِ وَ الصَّلاةَ عَلَيَّ يَوْمَ الجُمْعَةِ فَإِنَّهُ أَتَانِي جِبْرِيلُ آنِفاً عَنْ رَبِّهِ وَ الصَّلاقِ فَقَالَ: مَا عَلَى الأَرْضِ مِنْ مُسْلِمٍ يُصَلِّي عَلَيْكَ مَرَّةً وَاحِدةً إلا صَلَيْتُ أَنَا وَمَلائِكَتِي مَسْلِمٍ يُصَلِّي عَلَيْكَ مَرَّةً وَاحِدةً إلا صَلَيْتُ أَنَا وَمَلائِكَتِي عَلَيْهِ عَشْراً ﴾ (٣). وروى البيهقي عن أنس ابن مالك عَلَيْهِ عَشْراً ﴾ (٣). وروى البيهقي عن أنس ابن مالك عَلَيْهُ أَنَّ النبي عَلَيْ قال: ﴿ أَكْثِرُوا الصلاةَ عليَّ يومَ

<sup>(1) ((</sup>مسند احمد)): كتاب مسند العشرة المبشرين بالجنة. باب حديث عبد الرحمن بن عوف الزهري، قال في ((المستدرك))( 344/1): هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ولا اعلم في سجدة الشكر أصح من هذا الحديث.

<sup>(</sup>Y) قال في ((مجمع الزوائد))(578/2): رواه احمد ورواته ثقات.

<sup>(</sup>٣) قال عبد العظيم بن عبد القوي المنذري (ت 656هـ)في ((الترغيب والترهيب)) ( 226/2): رواه الطبراني عن أبي الظِلال عنه، وأبو الظِلال وثّق، ولا يضر في المتابعات.

الجُمعة، وليلة الجمعة، فمنْ صلَّى عليَّ صلاةً صلى الله عليه وسَلِّم عَشرْاً (١).

<sup>(1) ((</sup>سنن البيهقي الكبرى))( 249/3)، قال عبد الله محمد بن احمد بن عثمان الذهبي (رالسلسلة الصحيحة)) (ت748)، في ((مختصره )): إسناده صالح ، وقال الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) (397/3): حسن.

<sup>(</sup>٢) ((مسند احمد)): كتاب مسند المكييّن. باب حديث عامر بن ربيعة.

<sup>(</sup>٣) ((سنن ابن ماجه)): كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها . باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الألباني في ((صحيح الترغيب والترهيب)) (136/2): رواه أحمد ، وأبو بكر بن أبي شيبة ، وابن ماجه كلهم عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر عن أبيه =

الفائلة الرابعة: حصول عشر صلوات من جُود فضل الله على من صَلَّى على رسول الله على ولو مرةً واحدة: لما روى الإمام مسلم وأصحاب السنن عن أبي هريرة فظه قال: قال رسول الله على السنن عن أبي هريرة فظه قال: قال رسول الله عليه علي صلاةً واحدةً صلى الله عليه عشراً (أمن صلى علي صلاةً واحدةً صلى الله عليه عشراً)

الفائدة الخامسة: يرفع الله عبده عنده عشر درجات، ويُصلي بها عليه عشر صلوات، ويُكتب له عشر حسنات، ويمحو بها عنه عشر سيئات لله عشر حسنات، ويمحو بها عنه عشر سيئات لله صَلَّى على النبيِّ المحبوب عَلَيْ بقلبه ولسانه لربه عَلَيْ المحبوب عَلْمُ المحبوب عَلَيْ المحبوب عَلْمُ المحبوب عنهم عنوان المحبوب عنهم عنوان المحبوب عنوان ال

=وعاصم وإن كان واهي الحديث فقد مشاه بعضهم وصحح له الترمذي وهذا الحديث حسن في المتابعات.

<sup>(1) ((</sup>صحيح مسلم )): كتاب الصلاة . باب الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم بعد التشهد، ((سنن أبي داود)): كتاب الصلاة . باب في الاستغفار، ((سنن الترمذي)): كتاب الصلاة . باب في الاستغفار، (وسنن الترمذي)): كتاب الصلاة . باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي . صلى الله عليه وسلم، وقال: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.

ولو مرةً واحدة: لما روى النسائي ، والطبراني عن أبى بُردة بن نيار في قال: قال رَسُولُ الله عَلَيْ: ﴿مَنْ صَلَّى عَلَيْ مِنْ أَمَّتِي صَلاةً مُخْلِصاً مِنْ قَلْبِهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ مِنْ أَمَّتِي صَلاةً مُخْلِصاً مِنْ قَلْبِهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرَ صَلَواتٍ، وَرَفَعَهُ بِهَا عَشْرَ دَرَجَاتٍ، وَكَتَبَ لَهُ بِهَا عَشْرَ سَيِّنَاتٍ ، وَمَحَا عَنْهُ بِهَا عَشْرَ سَيِّنَاتٍ ﴾(١). لله بها عَشْرَ حَسَنَاتٍ، وَمَحَا عَنْهُ بِهَا عَشْرَ سَيِّنَاتٍ ﴾(١). اللَّهُمَّ لك الحمد والشكر على هذا الفضل الجسيم، لمن صلى على النبيِّ الشفيع عَلَيْ ولو مرةً واحدة.

الفائدة السادسة : يُكتبُ له عشر حسنات ويُرقى بمقامه: فعَنْ أَيِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ ضَلَّا اللهُ قَالَ:

<sup>(</sup>١) ((سنن النسائي الكبرى)): لأبي عبد الرحمن احمد بن شعيب النسائي

<sup>(</sup>ت 303هـ)(21/6)، وفي ((عمل اليوم والليلة)) (166/1)، وللنسائي أيضاً عن أبي بردة وأبي طلحة كلاهما عند النسائي، ورواتهما ثقات: كما في ((فتح الباري)) ( 167/11)، وفي رواية سليمان بن احمد الطبراني (ت 360هـ) في ((المعجم الكبير)) ( 195/22) بلفظ: ((ما صلى علي عبد من أمتي صلاة صادقاً بها وفي قلب نفسه إلا صلى الله عليه بها عشر صلوات ، وكتب له بها عشر حسنات ، ورفع له بها عشر درجات، ومحا عنه بها عشر سيئات))، وقال الألباني في ((صحيح الترغيب والترهيب)) (134/2): حسن صحيح، وقال: رواه النسائي والطبراني والبزّار.

أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَوْمًا طَيِّبَ النَّفْسِ يُرَى فِي وَجْهِهِ الْمِشْرُ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصْبَحْتَ الْيَوْمَ وَجْهِهِ الْمِشْرُ ؟! فقالَ عَلَيْنَ النَّفْسِ يُرَى فِي وَجْهِكَ الْمِشْرُ ؟! فقالَ عَلَيْنَ النَّفْسِ يُرَى فِي وَجْهِكَ الْمِشْرُ ؟! فقالَ عَلَيْنَ النَّهُ أَجَلْ أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي عَلَيْكَ فَقَالَ : مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ مِنْ أُمَّتِكَ صَلَاةً كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ ، وَرَفَعَ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ ، وَرَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ ، وَرَدًّ عَلَيْهِ مِثْلَهَا ﴾ (١) ، رواه الإمام أحمد.

الفائلة السابعة: ما من عبدٍ يذكر النبي ومحا ويُصلي عليه \_ إلا كتب الله له عشر حسناتٍ، ومحا عنه عشر سيئاتٍ، ورفعه الله عنده عشر درجاتٍ، ولا يكون لصلاته منتهى دون العرش: لما روي عن النبي يكون لصلاته منتهى دون العرش: لما روي عن النبي قال: ﴿ ما من عبدٍ يَذكرني فيصلي علي إلا كتب الله له عشر حسناتٍ، ومحا عنه عشر سيئاتٍ، ورفع له الله عشر حسناتٍ، ومحا عنه عشر سيئاتٍ، ورفع له

<sup>(</sup>١) ((مسند احمد)): كتاب أول مسند المدنيين أجمعين. باب حديث أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري.

عشرَ درجات (۱) رواه النسائي ، والحافظ رشيد الدين العطار؛ وروى ابن الجوزي في "الوفا بأحوال المصطفى (۱)" عن أبي طلحة \_ رضي الله تعالى عنه \_ قال: دخلت على رسول الله والله الله قالم ذات يوم فلم أره قط أشدَّ فَرَحاً ولا أطيب نفساً منه يومئذ، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليك، بأبي أنت وأمي، إني لم أرك قط أشدَّ فرحاً ولا أطيب نفساً منك اليوم.

قال: (ایا أبا طلحة، وما یمنعنی أن لا أكون كذلك، وإنما فارقنی جبریلُ آنفاً، فقال: یا محمد إن ربی بعثنی إلیك وهو یقول: إنه لیس أحد من أمتك یصلّی علیك صلاة إلا ردَّ الله علیه مثل صلاته علیك ، وإلا كتب له بها عشر حسنات، وحطَّ عنه عشر سیئات، ورفع له عشر درجات. ولا یكون لصلاته منتهی دون العرش، ولا عشر درجات. ولا یكون لصلاته منتهی دون العرش، ولا

<sup>(</sup>١) ((تكملة الإكمال)): محمد بن عبد الغنى البغدادي (ت295/1) (295/1).

<sup>(</sup>٢) ((الوفا بأحوال المصطفى)): لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن الجوزي ( $^{7}$ ).

## تمر بملَك إلا قال: صلُّوا على قائلها كما صلّى على محمّدٍ ﴾ (١).

الفائدة الثامنة: إنها سببُ للنجاةِ من أهوال يوم القيامة: فعن أنس فله عن النبي علا أنه قال: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ أَنْجَاكُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ أَهْوَالِهَا وَمَوَاطِنِهَا أَكْثَرُكُمْ عَلَيَّ صَلاةً فِي دَارِ الدُّنْيَا، إنَّه قَدْكَانَ فِي اللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ كَفَايَةٌ إِذْ يَقُول: ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَمَلائِكَ المُؤْمِنِينَ لَا يُؤْمِنِينَ لَوْثِيبَهُمْ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَ

<sup>(1)</sup> رواه الخطيب عن انس عن أبي طلحة: كما في ((كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال )): لعلى بن حسام الدين المتقى الهندي (ت 975هـ)،

<sup>(</sup>٢) ((مختصر تاريخ دمشق)) (10/1)، قال السيوطي في ((الدر المنثور)) (10/1): أخرجه الأصفهاني في ((الترغيب))، والديلمي عن انس. رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٣) ((القول البديع)) (ص178).

طريقة ابن بشكوال، وأورده الإمام السُّبْكي بإسناده في "الطبقات".

الفائدة التاسعة: إنها يُرجى بها إجابة الدعاء من الله ﷺ إذا قدّم الصّلاة والسّلام على رسول الله عليه الدعاء بينهما؛ بل إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يُقبل عند الله ﷺ إلا بالصّلاة على رسول الله على: لما روى الإمام الطبراني عن أمير المؤمنين عليٌّ بن أبي طالب ﴿ الله عَلَيْهُ وكرم الله وجهه، والديلمي عن أنس ﴿ الله عَلَيْهُ مُرفُوعاً: ﴿ كُلُّ دُعاءٍ محجُوبٌ حَتى يُصلّيَ على محمَّدٍ ﴿ وَآلَ محمَّدٍ ﴾ (١)، وروى الإمام التُّرْمِنِيُّ عن أبي قـرّة الأزدي عن سعيد بن المسيب فلله عن أمير المؤمنين عمر بن

<sup>(</sup>١) ((المعجم الأوسط)): للطبراني (220/1)، وقال في ((مجمع الزوائد)) (160/10): رواه الطبراني في "الأوسط" ورجاله ثقات . قال الألباني:  $\frac{}{}$  حسن أنظر حديث رقم 4523 في ((صحيح الجامع)).

الخطاب عَلَيْهُ، موقوفاً قال : ﴿إِنَّ الدُّعَاءَ مَوْقُوفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَصْعَدُ مِنْهُ شَ عَهُ حَتَّى تُصَلِّي عَلَى السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَصْعَدُ مِنْهُ شَ عَهُ حَتَّى تُصَلِّي عَلَى السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَصْعَدُ مِنْهُ شَ عَهُ حَتَّى تُصلِّي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

- وروى الطبراني عن سيدنا الحسن بن علي، عن سيدنا علي علي عن سيدنا علي - رضي الله عنهما - عن النبي علي الله عنهما والأرْضِ قال: (مَا مِنْ دُعَاءِ إلاَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ قال: عَلَى مُحمّدٍ عَلَيْ فإذا صُلِّي عَلَى عَلَى مُحمّدٍ عَلَيْ فإذا صُلِّي عَلَى النبي عَلِي الْهُ الْحَرَقَ الحِجَابُ، واستُجِيبَ الدُّعَاءُ، وَإِذَا لَم يُصَلَّ عَلَى النَّبِي عَلَيْ الْبَيِ عَلَيْ الْمُ يُسْتَجِب الدُّعاءُ اللَّهُ عَلَى النَّبِي عَلَيْ الْمُ يُسْتَجب الدُّعاءُ الله عَلَى النَّبِي عَلَيْ النَّهِ عَلَى النَّعِ عَلَى النَّعِ عَلَى النَّعِ عَلَى النَّعِ عَلَى النَّعَ عَلَى النَّعِ عَلَى النَّعِ عَلَى النَّعِ عَلَى النَّعِ عَلَى النَّعَ عَلَى النَّعَ عَلَى النَّعَ عَلَى النَّعَ عَلَى النَّعِ الله عَلَى النَّعَ عَلَى النَّعْ عَلَى النَّعْ عَلَى النَّعْ عَلَى النَّعْ عَلَى النَّعْ عَلَى الْعَلَى النَّعْ عَلَى النَّعْ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى النَّعْ عَلَى النَّعْ عَلَى الْعُلِي الْعَلَى الْعَلَى النَّعْ عَلَى الْعَلَى الْعَل

(1) ((سنن الترمذي)): كتاب الصلاة . باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ((صحيح الترغيب والترهيب)) ( 138/2)، قال الألباني: حديث حسن ، كما في ((سنن الترمذي)): تحقيق احمد محمد شاكر (356/2).

1

<sup>(</sup>۲) قال المنذري في ((الترغيب والترهيب)) (165/3): وعن علي رضي الله عنه قال: "كل دعاء محجوب حتى يُصلى على محمد صلى الله عليه وسلم"، رواه الطبراني في "الأوسط" موقوفاً، ورواته ثقات، ورفعه بعضهم، والموقوف أصح، وذكره الهيثمي في " مجمع الزوائد" (160/10) وقال: رجاله ثِقات.

\_ ومنها: الصّلاة على النبي عَلِي في القنوت: لما روى الحسن بن على \_ رضي الله عنهما \_ قال: علمني رسول الله عَلِي هؤلاء الكلمات في الوتر، قال: (قُلْ: اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَتَولَّنِي فِيمَنْ تَولَّيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، فَإِنَّكُ تَقْضِي وَلا يُقْضَى عَلَيْكَ، وَإِنَّهُ لا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مَنْ وَالَيْتَ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مَنْ وَالَيْتَ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَنْ وَالَيْتَ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُ الْعَلْمُ الْعَلَى الْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُهُ الْعُلْمُ الْعُهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْعُل

<sup>(1) ((</sup>سنن الترمذي)): الجمعة . باب ما ذكر في الثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

النَّبِيِّ ﴾ (١)، وفي رواية ذكرها البيهقي أن محمد بن الحنفية وهو ابن على بن أبى طالب عظاله قال: إن هذا الدعاء هو الدعاء الذي كان أبى يدعو به في صلاة الفجر في قنوته. قال الإمام النووي ـ رحمه الله تعالى \_ في "الأذكار": ويستحب أن يقول عقب هذا الدعاء: اللَّهُمَّ صَلِّ على مُحَمَّدٍ وعلى آل مُحَمَّدٍ وَسَلَمْ، فقد جاء في رواية النسائي في هذا الحديث بإسناد حسن ﴿ وَصَلَّى اللهُ على النَّبِيِّ ﴾. وقال النووي: واعلم أن القنوت في صلاة الصبح سنة للحديث يزل يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا)) رواه

<sup>(1)</sup> أخرجه النسائي، وسنده صحيح أو حسن ، كما قال النووي في "شرح المهذب" و"الخلاصة"، قال الألباني: اطلعت على بعض الآثار الثابتة عن بعض الصحابة وفيها صلاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر قنوت الوتر، فقلت بمشروعية ذلك ، وسجلته في "تلخص صفة الصلاة" فتنبه اه.

الحاكم أبو عبد الله في كتاب "الأربعين"، وقال: حديث صحيح. انتهى (١).

الفائدة العاشرة: إن الصلاة على خاتَم النبيّين والمُرْسَلين \_ صَلَّى الله عليه وعليهم أجمعين، وعلى أهل بيته وأصحابه وأتباعه وسلم وبارك \_ سبب ً لشفاعته علي إذا قرنها بسؤال الوسيلة، أو أفردها: لما روى مسلم وأبو داود والترمذي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ \_ رضي الله عنهما \_ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ عَلِياً يقول: ﴿إِذَا سَمِعْتُمْ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِي الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي

<sup>(1)</sup> أنظر "الأذكار": للإمام محيى الدين النووي رحمه الله تعالى (ص57- 59).

الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ (١).

واعلم جيداً: أنَّ الله \_ جل وعلا، فَتَحَ لرسولهِ عمد عمد عمد على الله عند الله \_ عمد عمد على الشفاعة، وأظهر ماله من الجاه عند الله حلَّ ثناؤه \_ إذ كان القهر الإلهي، والجبروت الأعظم \_ قد اخرس الجميع، يوم الجدر الأكبر؛ قال \_ جلّت عظمتُهُ: ﴿ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ اَرْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَرِهِ مَشْفِقُونَ ﴿ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ اَرْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَرِهِ مَشْفِقُونَ ﴿ وَلَا يَشْفَعُ عِندُهُ وَ مَن ذَا الّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ وَ الغضبية الإلهية (٢)، وقال تعالى: ﴿ مَن ذَا الّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ وَ الغضبية الإلهية (٢)، حيث أقدم على مناجاة الحق وحده على فأجابه الغضبية الإلهية (١) على مناجاة الحق وحده على فأجابه

<sup>(1) ((</sup>صحيح مسلم)): كتاب الصلاة . باب استحباب القول مثل ما يقول المؤذن لمن يسمعه ثم يصلي، ((سنن الترمذي)): كتاب المناقب . باب في فضل النبي . صلى الله عليه وسلم. و((سنن أبي داود)): كتاب الصلاة . باب ما يقول إذا سمع المؤذن.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة.

<sup>(</sup>٤) أي: أن الله تعالى يكون في ذلك اليوم غضبان على عباده.

الحق عَلَاً؛ كما قال \_ عليه الصلاة والسلام: ﴿ أَتَانِي آتِ مِنْ عِنْدِ رَبِّي فَخَيَّرَنِي بَيْنَ أَنْ يُدْخِلَ نِصْفَ أُمَّتِي الْجَنَّةَ وَبَيْنَ الشَّفَاعَةِ فَاخْتَرْتُ الشَّفَاعَةَ ﴾ (١).

- وهذا القدر والمقام المحمود لن ينالَهُ أحدُ في العالمين - إلا خَاتم الأنبياء والمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا محمَّدٍ - صَلَوَاتُ الله تعالى وَسَلاَمهُ عَليْهِ وَعَلَيْهِم أَجْمَعِين. والحَمْدُ للهِ على إفْضالِ إنْعامِهِ - جلَّ تُناؤُهُ. والحَمْدُ للهِ على إفْضالِ إنْعامِهِ - جلَّ تُناؤُهُ. اللهم عاملنا برحمتك، واشملنا بشفاعة نبيّك، واحشرنا تحت ظل عرشك مع حبيبك

الفائدة الحادية عشرة : إنها سبب لغُفران الذُنوب \_ بإذن العفو الغفور \_ جَلَّ جَّلالُهُ وعَمَّ الذُنوب \_ بإذن العفو الغفور \_ جَلَّ جَّلالُهُ وعَمَّ نوالُهُ: فعن أُبي بن كعب عَلَيْهُ قال: كان رسول

ودك.

<sup>(1) ((</sup>مسند احمد)): كتاب أول مسند الكوفيين .. حديث أبي موسى الأشعري، ((سنن الترمذي)): صفة القيامة.

الله عَلِي إذا ذهب رُبُع الليل قام فقال: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا اللَّهَ اذْكُرُوا اللَّهَ جَاءَتْ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ ﴾، قال أبي بن كعب: فقلت: إنِّي أُكْثِرُ الصَّلَاةَ عَلَيْكَ فَكُمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلَاتِي؟ قال: ﴿مَا شِئْتَ ﴾ قلت: الربع؟ قال: ﴿ مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ ﴾ قلت: النصف؟ قال: ﴿مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ ﴾ قال: فقلت: الثلثين؟ قال: ﴿ مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ ﴾، قلت: أجعل لك صلاتي كلّها ؟ فقال ﴿ إِذًا تُكْفَى هَمَّكَ وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ ١ .

<sup>(</sup>١) ((سنن الترمذي)): كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، قال الحافظ المنذري في ((الترغيب والترهيب)) ( 327/2): رواه أحمد، والترمذي، والحاكم وصححه، قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وفي رواية الإمام احمد عنه قال: قال رجل: يا رسول الله أرأيت إن جعلت صلاتي كلّها عليك؟ قال: ((إذا يكفيك الله تبارك وتعالى ما أهمك من دنياك وآخرتك))، وإسناد هذه جيد.

الفائدة الثانية عشرة: إن الصلاة على رسول الله ﷺ سَببُ لقضاءِ الحوائج، وتَفريج الكُروب، وانحلال العُقد، ونيل الرغائب، و سُقيا الغمام\_ بإذن الملك الدّيان: لما روى جابر بن عبد الله ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ قال: قال رسول الله عَلِين: ﴿ من صلَّى علَّى مائة صلاةٍ حين يُصلَّى الصُّبحَ قبل أن يتكلمَ، قضى اللَّه لهُ مائة حاجة عجَّل له منها ثلاثينَ حاجة، وأخَّرَ له سبعين، وفي المغرب مثلَ ذلك الله قالوا: وكيفَ الصلاة عليك يا رسول الله؟ قال: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَيْكَ تَهُ. يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبَيَّ يَ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ اللَّهُمُّ صَلِّ عليه، حتَّى تعد مائة مرَّة الله ابن القيم في "الجلاء" وله روايات تقويه: منها، ما روى الحافظ أبو موسى المديني" بسند حسن "عن جابر رها قال:

<sup>(1)</sup> ((جلاء الأفهام)): لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي (-751)).

قال رسول الله عَلِيْ: ﴿مَنْ صَلَّى عليَّ في كُلِّ يوم مائة مرةٍ، قَضَى اللَّه له مائة حَاجَةٍ سَبعينَ مِنها لآخِرَتِهِ، وثلاثين منها لدنياه (١).

وفي روايتين للإمام ابن الجوزي في "بستان الواعظين" أن رسول الله علي قال: ((من عُسِّرت عليهِ حاجةٌ فليكثر من الصلاةِ عَلَّيَ فإنها تَحَلُ العُقد، وتكشفُ الهم والحزن وتكثر الأرزاق) (۱)، وأخرى: ((من عَسِّر عليهِ شيء فليكثر من الصلاة عَلَيَّ فإنها تحل العُقد وتكشف الكرب) (۱).

الفائدة الثالثة عشرة: إنّها سَببُ لكفاية الله العبد ما أهمه من أمر دنياه وآخرته: لِما روى الطبراني عن محمد بن يحيى بن حيّان عن أبيه عن

<sup>(</sup>١) ورواه ابن النجار عن جابر .كما في ((كنز العمال)) (778/1) و((جلاء الأفهام)) (431/1).

<sup>(</sup>٢) ((بستان الواعظين ورياض السامعين)): لأبي الفرج جمال الدين بن الجوزي (ت597هـ)، (ص300).

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه (ص303).

جده ﴿ إِن رَجُلاً قال: يا رَسُولِ اللَّه أَجْعَلُ ثَلْثَ صَلَاتِي عَلَيْكَ؟ قال: ﴿ إِنعُم إِن شَئْتَ ﴾ قال: الثلثين؟ قال: ﴿ إِنعُم إِن شَئْتَ ﴾ قال: فصلاتي كلَّها؟ فقال رسول الله عَلَيْنِ : ﴿ إِذا يكفيك اللَّه ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك ﴾ (۱). اللَّهم فرج كربنا والمسلمين، واشلنا برحمتك يا مولانا يا رب العالمين، آمين.

الفائدة الرابعة عشرة: إنَّ الصلاة على النبيِّ الحبيب عَلِيْ سببُ للقرب من حضرته عَلِيْ يوم القيامة: فعن أبي أُمامة عَلَيْهُ قال سمعتُ رسولَ اللهِ عَلِيْ اللهِ عَلَيْهُ قال سمعتُ رسولَ اللهِ عَلَيْهُ قال عليَّ من الصلاة في كل يوم جمعة، فمن كان فإن صلاة أمتي تُعرض عليَّ في كل يوم جمعة، فمن كان فإن صلاة أمتي تُعرض عليَّ في كل يوم جمعة، فمن كان

<sup>(</sup>١) ((المعجم الكبير)) (35/4) بسند حسن.

\_ فالذي يكون أقرب المنازل عند حضرة النبي الشفيع على الجنة هم: أهل الحديث لكثرة ذكرهم إيّاه، ومن صلّى عليه في كل فعل خير وأكثر من ذكره في خواص الأزمنة والأمكنة \_ نال رضوان الله \_ سبحانه، وكان من أولى الناس به على لا روى الترمذي ، وابن حِبّان في "صحيحه" عن ابن مسعود على قال: قال رسول الله عَلَى صَلَاةً (إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً (").

1

<sup>(1)</sup> قال إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي (ت 1162ه) في ((كشف الخفاء)) ( 137/2): رواه البيهقي بإسناد جيد ، وفي ((صحيح الترغيب والترهيب)) ( 137/2): رواه البيهقي بإسناد حسن.

<sup>(</sup>٣) ((سنن الترمذي)): كتاب الصلاة . باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي . صلى الله عليه وسلم. ((صحيح ابن حبّان)): محمد بن حبّان بن احمد التميمي البستي (ت 354)، وقال في ((كشف الخفاء)) (313/1): رواه الترمذي ، وابن حبّان عن ابن مسعود رفعه ، وقال الترمذي : "حسن غريب" وفي سنده موسى بن يعقوب الزمعي ، قال =

وفي رواية البيهقي، قال رسول الله والله الشروا من الصلاة عليَّ في كل يوم جمعة؛ فإن صلاة أمتي تعرض عليَّ في كل يوم جمعة، فمن كان أكثرهم عليَّ صلاة كان أقربهم مني منزلة (١).

الفائلة الخامسة عشرة: إن الصلاة على رسول الله على تقوم مقام الصّدقة من الأجر والثواب لذي العُسْرة: لما روى ابن حِبّان في "صحيحه" عن أبى سعيد الخدري و الله عن النبي عَلِي الله الله الله عن النبي عَلِي الله الله عن النبي عَلِي الله الله عن النبي عَلِي الله عن النبي عَلِي الله عن اللهم صلّ مسلم لم يكن عنده صدقة فليقل في دعائه: اللهم صلّ مسلم لم يكن عنده صدقة فليقل في دعائه: اللهم صلّ

=فيه النسائي: ليس بالقوي، لكن وثقه ابن معين، وحسبك به، ووثقه أبو داود، وابن حبّان وابن عدي، وجماعة، ورواه البخاري في "تاريخه الكبير"، وذكر ابن الزمعي: رواه عن ابن كيسان عن عقبة بن عبد الله عن ابن مسعود، قال في "المقاصد": وفيه منقبة لأهل الحديث فإنهم أكثر الناس صلاة عليه كما بينه في ((القول البديع)).

<sup>(</sup>١) ((سنن البيهقي)): (249/3)، وقال في ((كشف الخفاء)) (188/1): رواه البيهقي بإسناد جيد، (الدر المنضود)): لأحمد بن محمد بن حجر الهيتمي (ت 973هـ)، (ص 116): سندها حسن.

على محمدٍ عبدك ورسولك، وص لِّ على المؤمنين والمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، فإنها زكاة (١٠).

الفائلة السادسة عشرة: إن الصلاة على النبيِّ المصطفى، والحبيب المجتبى ﷺ تُزكي العبد وتُطَّهرُهُ، وتبارك بحاله مع الله تعالى: لما روى ابن أبي شيبة ، وأبو الشيخ، وغيرهما عن أبي هريرة عظيه قال: قال رسول الله عَلِيُّ: ﴿ صلُّوا عليَّ فإن الصلاة عليَّ زَكاةً لكم المركان وفي روايةٍ أخرى، عن ابن أبي عاصم عن أنس ﴿ مَا الله عَلِي الله عَلِي الله عَلِي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَى ا الصَّلاةَ عَلَيَّ كَفَّارَةٌ لَكُمْ وَزَّكَاةٌ ، فَمَنْ صَلَّى عَلَىَّ صَلاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْراً ﴾(٣)، وروى التَّيمي: ﴿ صِلُّوا عِليِّ

<sup>(</sup>١) ((الأدب المفرد)): للأمام البخاري (2/23/1) و ((صحيح ابن حبّان)) (185/3).

<sup>(7)</sup> ((مصنف ابن أبي شيبة)): عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي (ت235هـ)، (253/2)، و((جلاء الأفهام)) (48/1).

<sup>(</sup>٣) قال السخاوي في ((القول البديع)) (ص 154): رواه ابن أبي عاصم في ((الصلاة النبوية)) له، وأبو القاسم التيمي في "ترغيبه": من طريق أبي إسحاق السبيعي عن انس، وليس عند =

فإن الصلاة عليّ كفارة لكم، فمن صلّى عليّ صلى الله عليه الله عليه وفي رواية: ﴿ فَإِنَّ الصَّلَّةُ عَلَى دَرِجَةً لكم الإخبار بأن القيم: فهذا فيه الإخبار بأن الصلاة زكاة للمصلى على النبي على والزكاة تتضمن النماء والبركة والطهارة، وفيه أنها كفارة، وهي تتضمن محق الذنب، فيتضمن الحديثان أن الصلاة عليه عليه المعلم المعالم النفس من رذائلها، وتثبت لها النماء والزيادة في كمالاتها، وإلى هذين الأمرين يرجع كمال النفس، فعلم أنه لا كمال للنفس إلا بالصلاة على رسول الله على التي هي

<sup>=</sup>أبي القاسم: "وزكاة" ولا "عشراً"، وفي ((جلاء الأفهام)) ( 419/1) دون زيادة "وزكاة"، وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

<sup>(</sup>١) ((مختصر تاريخ دمشق)) (1/309).

<sup>(</sup>٢) قال العراقي: "سندها صحيح" كما في " الدر المنضود" (ص111).

من لوازم محبته ومتابعته وتقديمه على كل من سواه من المخلوقين، صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيراً. الفائدة السابعة عشرة: إن الصلاة على الحبيب

الشفيع على الناس: لما اخرج أبو نعيم عن سمرة وتغني عن الناس: لما اخرج أبو نعيم عن سمرة السوائي عن أبيه هله قال: جاء رجل إلى رسول الله على فقال: يا رسول الله: ما أقرب الأعمال إلى الله على الله على قال: ﴿ صدْقُ الحَدِيْثِ، وَأَداءُ الأَمَانَةِ ﴾. قلت: يا رسول الله زدنا، قال: ﴿ صَدْقُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَصَوْمُ رسول الله زدنا، قال:

الهَوَاجِر ((۱) قلت: يا رسول الله زدنا، قال: (كثرة اللهُ وَالصَّلاةُ عليَّ تنْفي الفَقْر ( قلتُ: يا رسول الله زدنا قال: (من أمَّ قَوْماً فَلْيُخَفِّف، فإنَّ فِيْهِم الكَبِيرَ،

<sup>(</sup>١) وهو: الصوم في الحر.

والعَلِيْلَ، والضَّعِيْفَ وَذَا الحَاجَةِ (١) . وروى الحافظ أبو موسى المدني بإسناده عن سهل بن سعد هُ قال: جاء رجل إلى النبيِّ عَلَيْ فشكا إليه الفقر وضيق العيش أو المعاش ، فقال له رسولُ اللهِ عَلَيْ: ﴿إِذَا دَخَلْتَ مَنْزِلَكَ فَسَلِّمْ إِن كَانَ فِيهِ أَحَدٌ ، أَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ أَحِدٌ، ثُمَّ سَلِّمْ عليَّ، وَاقْرَأْ : ﴿ وَلَلَّمُ وَاللَّهُ عَلَيْ ، وَاقْرَأً اللَّه عليه الرزق حتَّى وَاحِدَةً ﴾ . ففعل الرجل، فأدرَّ اللَّه عليه الرزق حتَّى أفاض على جيرانِهِ وقراباته (١).

الفائدة الثامنة عشرة: إنَّ الصلاة على النبيِّ المختار عَلِيُّ سببُ لعرض اسم المصلي على النبيِّ المختار عَلِيُّ سببُ لعرض اسم المصلي على النبيُّ وذكر اسمه في حضرته الشريفة: لما روى البزّار عن عمّار ابن ياسر \_ رضي اللَّه عنهما \_ قال: قال

<sup>(</sup>١) ((جلاء الأفهام)): (421/1).

<sup>(</sup>٢) ((جلاء الأفهام)): (427/1).

رسول الله على الله على الله تعالى وكال بقبري مَلَكا أعطاهُ الله أسماء الخلائق، فلا يُصلي علي أحد إلى يوم القيامة إلا أبلغني باسمه واسم أبيه: هذا فلان بن فلان قد صلى عليك المؤمن شرف أو صلى عليك المؤمن شرف أو ونبلاً، وكرام ق، وفض لا أن يُذكر اسمه عند رَسُولِ الله وحَبيم عليك ورحم الله القائل: -

ومنْ خطَرتْ منهُ ببالكَ خَطْرة حقيقٌ بأن يسمو وأن يتقدَّما .

- وعن عبد الله بن مسعود ـ رضي الله تعالى عنه
- قال: قال رسول الله عَلَيْنِ ﴿ إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ

<sup>(</sup>۱) ((مسند البزار)): لأبي بكر احمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار (ت 292هـ)، (254/4)، وقال الألباني: رواه البزار، وأبو الشيخ ابن حبّان: ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن لله تبارك وتعالى ملكا أعطاه أسماء الخلائق فهو قائم على قبري إذا مت فليس أحد يصلي علي صلاة إلا قال يا محمد صلى عليك فلان بن فلان قال فيصلي الرب تبارك وتعالى على ذلك الرجل بكل واحدة عشرا))، رواه الطبراني في الكبير بنحوه: ((صحيح الترغيب والترهيب)) (251/10)، وقال في ((مجمع الزوائد)) ( (251/10): رواه البزّار وفيه ابن الحميري واسمه عمران يأتي الكلام بعده، ونعيم بن ضمضم ضعفه بعضهم، وبقية رجاله رجال الصحيح.

فِي الْأَرْضِ يُبَلِّغُونِي مِنْ أُمَّتِي السَّلَامَ اللهَ ، رواه أح مد والنسائي وابن حِبّان والدارمي وغيرُهم. الفائدة التاسعة عشرة: إنَّ الصلاة على النبيِّ الشفيع على الله سبب من كرم الله تعالى لتبشير العبد بالجنّة قبل موته: ولما جاء في حديث أبى السابق رواية الإمام أحمد : ﴿إِذاً يكفيكَ اللَّه تبارك وتعالى ما أهمك من دنياك وآخرتك ، وهذان الحديثان الشريفان يقويان رواية أبي حفص بن شاهين عن أنس في قال: قال رسول الله علي المن صَلَّى عَلَيَّ المُنْ صَلَّى عَلَيَّ

<sup>(</sup>١) ((مسند احمد)): كتاب مسند المكثرين من الصحابة. باب مسند عبد الله بن مسعود، ((سنن النسائي)): كتاب السهو . باب السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. ((صحيح ابن حبان)): (195/3)، ((سنن الدارمي)): كتاب الرقاق . باب في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الألباني: إسناده صحيح ، ورجاله رجال الصحيح ، وقد أخرجه أحمد، والنسائي، وابن حبّان في "صحيحه" من طرق عن سفيان وهو الثوري به، وصحح إسناده في (الجلاء) (ص 27)، كما في كتاب ((فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم)): لإسماعيل بن إسحاق الجهضمي القاضي المالكي (ت282هـ)، (ص 16).

فِي يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الجنّة (۱) ، ورواية ابن الجوزي في "البستان" قال رسول الله عَلِيَّ الله عليَّ ألف مرة لم يمت حتى يبشر بالجنة (١٠) . لأن الألفاظ قريبة المعنى بين الآخرة والله اعلم.

<sup>(</sup>١) قال السخاوي (ص 185): رواه ابن شاهين في "ترغيبه" وغيره، وابن بشكوال من طريقه، وابن سمعون في "أماليه"، وهو عند الديلمي من طريق أبي الشيخ الحافظ، وأخرجه الضياء المقدسي في "المختارة".

<sup>(</sup>۲) ((بستان الواعظين)): (ص203).

<sup>(</sup>٣) ((مسند احمد)): كتاب باقي مسند المكثرين. باب المسند السابق، ((سنن أبي داود)): كتاب المناسك. باب زيارة القبور، قال العجلوني في ((كشف الخفاء)) ( (253/2): رواه =

واعلم: أن حال الروح ومآلها إلى عالم البرزخ، وهي راجعة إليه بإذن ربها \_ جلَّ وعلا \_ واقتضى الإيمان بوجوب ذلك، ومن حياة الروح \_ سُؤال القبر، وعظيمها للأنبياء فهو: من عالم الأمر والعناية؛ واعلم: أن السلام على رسول الله على لا ينقطع في ساعات الليل والنهار؛ قال تعالى :

﴿ أَتَكُهُ اَ أَمُنُا لَيُلًا أَوْنَهَارًا ﴿ الله ومن معانيها : استمرارُ الصّلواتِ الخمس في ساعات النهار والليل، ووجود عطف التخيير في الآية المباركة، فإذا

=أحمد وأبو داود عن أبي هريرة رفعه وهو صحيح، وقال النجم: وفي لفظ عند البيهقي:  $(||| V_{\parallel}|| V$ 

<sup>(</sup>١) سورة يونس.

كان عندنا نهارً، فعند غيرنا ليلُ وبالعكس، فإذا انتهت صلاة العشاء عندنا مثلاً، حانت صلاةً الفجر عند غيرنا؛ إذن: فالصَّلاة والسَّلام عليه عليه مستمران في الصلوات الخمس الدائمة المستمرة، وفي غيرها، فمن المحال العادي أن يخلو الوجود كله عن شخص يسلّم عليه عليه في ليل أو نهار؛ ولكون حقيقة وجود الروح، وحياته عليه أوسع من حياة الشهيد الحي؛ كما قال تعالى: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمُواتَّا بَلُ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهم يُرْزَقُونَ (١٦٩) ، مع العلم أن الشهيدَ أخذ بخصلةٍ واحدةٍ جليلةٍ من معالم الدين الحنيف ، ألا هو الجهاد أو الشهادة ؟ وقريب من هذا المعنى: قوله \_ عليه الصلاة والسّلام: ﴿مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاةً وَاحِدةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرَاً، وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ عَشْراً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مِائةً، وَمَنْ

صَلَّى عَلَيَّ مِائةً كَتَبَ اللهُ بَيْنَ عَيْنَيهِ بَرَاءَةً مِنَ النِّفاقِ، وَبَرَاءَةً مِنَ النَّارِ، وأشكنهُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ ((), وأقرب من هذا؛ قوله ـ عليه الصّلاة والسّلام: ((ما من مسلم يمر على قبر أخيه كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام (())؛ فكيف بنيِّيِّ الدين الحنيف كله!!!، بل بعموم الرحمة ونوعيتها ـ الجلالية والجمالية؛ التي تحققت له خاصةً ـ عليه الصّلاة

<sup>(</sup>١) ((المعجم الأوسط)): ( 187/7)، وقال في ((المعجم الصغير)) ( 126/2): لم يروه عن حميد إلا عبد العزيز بن قيس، تفرد به إبراهيم بن سالم بن سالم الهجيمي ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات.

<sup>(</sup>۲) قال ابن قيم الجوزية في ((الروح)) (ص8): قال ابن عبد البَر: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((ما من مسلم يمر على قبر أخيه...)) الحديث ثم قال أي: ابن القيم: فهذا نص في أنه يعرفه بعينه ويرد عليه السلام. قال ابن حجر في ((الدر المنضود)) (ص 118): فلو اختص رده صلى الله عليه وسلم بزائره لم تكن له خصوصية به، ولما علمت أن غيره يشاركه في ذلك، قال ابن اليُمن بن عساكر: وإذا جاز رده على من يسلم عليه من الزائرين كغيره جاز رده على من يسلم عليه صلى الله عليه وسلم في جميع الآفاق من جميع أمته على بعد مسافته ، قال ابن تيمية في ((مجموع الفتاوى)) ( 331/24): قال ابن المبارك: ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصححه عبد الحق "صاحب الأحكام".

والسّلام؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَاۤ أَرۡسَلۡنَكَ إِلَّا رَحۡمَةً

- بل هو عَلَيْ رحمة في حضرته الشريفة؛ كما قال عَلَيْ الْإِنما أنا رح م ة مهداة الله إذن: فالروح متعلق بذات الله الأقدس - جل وعلا - فإذا سلم عليه أحد أو صلى عليم - توجه الروح بإذن ربه

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء.

<sup>(</sup>٢) ((سنن الدارمي)): المقدمة. باب كيف كان أول شأن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحاكم في "المستدرك" (91/1): هذا حديث صحيح على شرطهما، فقد احتجا جميعا بمالك بن سعير. والتفرد من الثقات مقبول.

فتهيأ النُّطق بالجواب الشرعى: لقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَآ أَوْ رُدُّوهَآ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿ ﴾ (١)، ولقدره الشريف عَلِي يُرَّدُ بالأحسن؛ فنقولُ في الصّلاةِ: السّلامُ عليكَ أيها النبيُّ ورحمةُ الله وبَركاته ؛ فالجواب يكونُ من حضرت و عَلَيْهُ ومغفرتِهِ، وهذا من سر استغفارهِ لأمتهِ عَلِين، دوماً. رُوحِي الفِدى للمُصْطفى تُهدى لَهُ مَا لِي فِدى إلا الفِدى تُذْبَحْ لَهُ \_ ثم اعلم جيداً: أن هذا السّلام من حضرته علا في قبره الشريف هو: من أسرار وسعة عالم البرزخ \_ الذي هو: من قدرة وإرادة الحق \_ سبحانه وتعالى؛ كصَّلاةِ الأنبياء \_ عليهم السلام \_ في قبورهم: لقوله \_ عليه الصّلاةُ والسّلام: ﴿مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عِنْدَ الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ وَهُوَ قَائِمٌ

<sup>(</sup>١) سورة النساء.

يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ ﴾ رواه مسلم وغيره (١)، وفي رواية أخرى: قال \_ عليه الصّلاة والسّلام: ﴿ وَقَدْ رَأَيْتُنِي فِي جَمَاعَةٍ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ ﴾ إلى أن قال: ﴿ وَإِذَا إِبْرَاهِيمُ الطّلِيلِا قَالَ: ﴿ وَإِذَا إِبْرَاهِيمُ الطّلِيلِا قَالِيمُ يُصَلِّي أَشْبَهُ النَّاسِ يهِ صَلْحِبُكُمْ ﴾ يَعْنِي نَفْسَهُ قَائِم يُصَلّي أَشْبَهُ النَّاسِ يهِ صَلْحِبُكُمْ ﴾ يَعْنِي نَفْسَهُ عَلَيْ السَّلَا أَنْ فَالَمَ مُتُهُم ﴾ رواه مسلم (١).

- ثم إن أمور الآخرة لا تُدرك بالعقل، بل من الغيب الذي آمنا به؛ وأحوال البرزخ أشبه بأحوال الآخرة، والقبر أول منزلةٍ من منازل الآخرة. والله أعلى واعلم.

الفائدة الحادية والعشرون: إنَّ الصَّلاةَ على رسول الله عَلَيْ تُذَكَّرُ العبد إذا ما نسى بمشيئة الرحمن \_ جلَّ في عُلاه: لما روى ابن السُّنِّي بإسناده

<sup>(</sup>۱) ((صحيح مسلم)): كتاب الفضائل. باب من فضائل موسى، ((سنن النسائي)): كتاب قيام الليل وتطوع النهار. باب ذكر صلاة نبي الله موسى وذكر الاختلاف على سليمان.

<sup>(</sup>٢) ((صحيح مسلم)): كتاب الإيمان. باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال.

عن عثمان بن أبي حرب الباهلي ﴿ الله عَلَيْ مَانُ أَرَادَ أَنْ يُحَدِّثَ بِحَدِيثٍ فَنَسِيهُ رَسُولَ الله عَلَيْ فَإِنَّ فِي صَلاتِهِ عَلَيَّ خَلَفاً مِنْ حَدِيثِهِ، فَلْيُصَلِّ عَلَيَّ، فَإِنَّ فِي صَلاتِهِ عَلَيَّ خَلَفاً مِنْ حَدِيثِهِ، فَلْيُصَلِّ عَلَيَّ ، فَإِنَّ فِي صَلاتِهِ عَلَيَّ خَلَفاً مِنْ حَدِيثِهِ، وَعَسَى أَنْ يَذْكُرَهُ ﴾ (١) ، ورواه أيضاً الديلمي ، وابن وَعَسَى أَنْ يَذْكُرَهُ ﴾ (١) ، وروى أبو موسى المديني عن أنس فَلَيْهُ، مرفوعاً : ﴿ إِذَا نَسِيتُم شَيئاً فَصَلُّوا عَلَيَّ تَذَكُرُوهُ إِنْ شَاء مَرْفُوعاً : ﴿ إِذَا نَسِيتُم شَيئاً فَصَلُّوا عَلَيَّ تَذَكُرُوهُ إِنْ شَاء اللّهُ تَعَالَى ﴾ (٢).

الفائلة الثانية والعشرون: إنها سبب لطيب المجلس لبركات الحق عليه ، حتى لا يعود المجلس حسرة على أهله يوم القيامة: فعن أبى هريرة والحبه قال: قال رسول الله عَلَيْ: ﴿ مَا قَعَدَ قَوْمٌ مَقْعَدًا لَا يَذْكُرُونَ اللّهَ عَلَى وَيُصَلُّونَ عَلَى النّبِيّ عَلَيْ إِلّا كَانَ عَلَيْهِمْ

<sup>(</sup>١) رواه ابن السُّني: في ((عمل يوم وليلة)) عن عثمان بن أبي حرب الباهلي، كما في ((كنز العمال)): (678/15) و((القول البديع)) (327).

<sup>(</sup>٢) ((جلاء الأفهام)) (429/1).

حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِنْ دَخَلُوا الْجَنَّةَ لِلشَّوَابِ
والمعنى: تعتريهم الحسرة قبل دخولهم الجنّة لما يرون من عَظيم ثواب الصَّلاةِ على رسول الله عَلَيْ.

وروى الديلمي عن ابن عمر - رضي الله عنه ما - عن النبيِّ عَلَيْ أنه قال: ﴿ (زِيِّنُوا مَجَالِسَكُم بِالصَّلاةِ عَلَيَّ نُورٌ لَكُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ ﴾ (أنَّ صَلاتَكُمْ عَلَيَّ نُورٌ لَكُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ ﴾ (أنَّ وعن أبي هريرة وَ الله عن النبيِّ عَلَيْ أنه قال: ﴿ (مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ فِيهِ وَلَمْ قال: ﴿ (مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ فِيهِ وَلَمْ قال: ﴿ (مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ فِيهِ وَلَمْ

<sup>(1) ((</sup>مسند احمد)): كتاب باقي مسند المكثرين. باب باقي المسند السابق، قال في ((مجمع الزوائد)) (83/10): رواه احمد، ورجاله رجال الصحيح، وقال الحافظ المنذري: رواه أحمد بإسناد صحيح ، وابن حبّان في "صحيحه" والحاكم وقال فيه: على شرط البخاري ، قال الألباني في ((صحيح الترغيب والترهيب)) (100/2): رواه أحمد بإسناد صحيح ، وابن حبّان في "صحيحه" والحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري.

<sup>(</sup>٢) رواه الديلمي: بسند ضعيف عن عائشة مرفوعاً، وله شاهد عند النميري عن عائشة من قولها: ((زينوا مجالسكم بالصلاة على النبي . صلى الله عليه وسلم ـ وبذكر عمر بن الخطاب))، واقتصر الديلمي على الجملة الثانية بلا سند، ولفظه كما في الديلمي: ((زينوا مجالسكم بذكر عمر)) واقتصر الخطيب في "تاريخه" على الأولى عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقال ابن حجر الهيثمي في "فتاواه الحديثية": هو حديث ضعيف، وقال وأما حديث: ((زينوا مجالسكم بالصلاة على فإن صلاتكم تعرض على أو تبلغني)) فقطعة من حديث آخر ثابت قوي، كما في ((كشف الخفاء)): (427/2).

يُصَلُّوا عَلَى نَبِيِّهِمْ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَة (١) فَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ وَوَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ (٢)، لتركهم ذكر الله سبحانه ، وإنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ (٢)، لتركهم ذكر الله سبحانه والصلاة على رسول الله والله الله الله الله على الله على الله الله الله الله على الله

وفي رواية لأبي عبد الله الحاكم في "المستدرك" بَيْنِي عَبِيلًا عن النبي عَبِيلًا عن النبي عن أبي هريرة طلابه: عن النبي عليلًا على نبيهم قال: (إما جلس قوم يذكرون الله لم يصلوا على نبيهم

عليهم تِرَة، ولا قعد قوم لم عليهم تِرَة، ولا قعد قوم لم يذكروا الله إلا كان ذلك عليهم تِرَة (٣). فتنبه لهذا.

الفائدة الثالثة والعشرون : إنَّ الصَلاة على رسول اللَّه عَلِي النَّه عَلَي عن العبد اسم البُخل الذميم

<sup>(1)</sup> تِرَة، أي: حسرة وندامة، ونقص وخسارة. لفوت فضل الله وعطائه بترك ذكر الله سبحانه، والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيه.

<sup>(</sup>٢) ((سنن الترمذي)): كتاب الدعوات. باب ما جاء في القوم يجلسون ولا يذكرون الله، وقال: هذا حديث حسن صحيح، قال الألباني: "صحيح" أنظر حديث رقم 5607 في ((صحيح الجامع)).

<sup>(</sup>٣) قال الحاكم في ((المستدرك)) (155/1):هذا حديث صحيح على  $\frac{m}{m}$  في ((المستدرك)) ولم يخرجاه.

<sup>(1)</sup> ((رواه النسائي)): عن انس بن مالك بسند صحيح، كما في ((جلاء الأفهام)) ((1)

<sup>(</sup>٢) ((مسند احمد)): كتاب مسند أهل البيت . باب حديث الحسين بن علي، ((سنن الترمذي)): كتاب الدعوات . باب قول رسول الله . صلى الله عليه وسلم: ((رغم انف رجل))، وقال: حسن صحيح، والبخاري في ((تاريخه الكبير)): (148/5)، قال الحاكم في ((المستدرك)) (734/1): هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقال العجلوني في ((كشف الخفاء)) (331/1): رواه أحمد، والنسائي في "الكبرى"، والبيهقي في "الشعب"والدعوات، والطبراني في "الكبير "، وآخرون عن الحسين بن علي مرفوعاً، زاد البيهقي وأحمد في رواية: ((كل البخيل)) وصححه ابن حبّان وقال: إنه أشبه شيء روي عن الحسين ، ورواه الحاكم، والدارقطني ورجحه عنه، وأخرجه الحاكم أيضاً عن علي ابن الحسين عن أبي هريرة، ورواه الترمذي عن علي بن أبي طالب رفعه وقال: حسن صحيح زاد في نسخة: غريب، وروي عن الترمذي عن علي بن أبي طالب رفعه وقال: حسن صحيح زاد في نسخة: غريب، وروي عن جماعة آخرين بيّنهم في ((القول البديع))، وقال الألباني: (صحيح) أنظر حديث رقم: 2878 في ((صحيح الجامع)).

قال: ﴿ أَلا أَخبركم بأبخل الناس ؟ ﴾ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: ﴿ من ذكرت عنده فلم يصلِّ عليَّ أبخل الناس (١)، رواه الحافظ الجليل ابن عساكر. وفي لفظٍ: ﴿ كَفِي بِهِ شُحًّا أَنْ أَذَكُرُ عَنْدُ رَجِلُ فَلَا يُصلِّي عليَّ الإنه عليًّ كلما ذكره الذاكرون، وغفل عن ذكره الغافلون، إلى يوم الدين،يا مولانا يا رب العالمين. الفائدة الرابعة والعشرون: تُنجِي المُصلِّي على رَسُول الله عَلِي من كل مَذلةٍ يِدُعائِهِ الشريف عَلِي الله عَلِي الله عَلِي الله عَلِي الله عَلَي الله عَلَيْ الله عَلْ عَلَيْ الله عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَي كما قال عَلِيْ الرَغِمَ أَنْفُ رَجُل ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ، وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلِ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ فَانْسَلَخَ قَبْلَ

<sup>(</sup>١) ورواه ابن أبي عاصم: في "كتاب الصلاة" من طريق علي بن يزيد عن القاسم، كما في (١) (صحيح الترغيب والترهيب)): ( 139/2)، وفي رواية لأحمد، والترمذي، وأبي يعلى عن الحسن ابن علي بلفظ: ((ألا أنبئكم بأبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصل علي))، كما في ((كشف الخفاء)): (331/1)، وعن الحسن البصري مرسلاً: ((بحسب المرء من البخل أن أذكر عنده فلا يصلى عليً)).

<sup>(</sup>٢) ((الدر المنضود)): (146)، قال الهيثمي فيه: ورواته ثقات.

أَنْ يُغْفَرَ لَهُ ، وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ عِنْدَهُ أَبَوَاهُ الْكِبَر ، فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّة ﴾ (١) ، رواه الترمذي والحاكم وابن حَبَّان واحمد.

- والمعنى: ﴿ رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ﴾ أي: لصق أنفه بالتراب كناية عن حصول الذل والرغام: [أي التراب]، والجملة هنا دعاء عليه، فإن صلى عليه كان الدعاء له. اللهم نَسألُكَ الطاعة والأدب، آمين. الفائدة الخامسة والعشرون: إنّها توجه صاحبها إلى طريق الجنّة، وتخطئ بتاركها عن طريق الجنّة: لما روى الحسين بن على - رضى الله تعالى عنهما -

1

<sup>(</sup>١) ((سنن الترمذي)): كتاب الدعوات. باب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((رغم أنف رجل)) ((سنن الترمذي)): ((رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ رجل)) ((صحيح ابن حبّان)) ((189/3)وفي ((المستدرك)) ((المحتدرك)) ((رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكُرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ)) من دون تكملة، ((مسند احمد)): كتاب باقي مسند المكثرين. باب مسند أبي هريرة، وقال الألباني: "صحيح" أنظر حديث رقم: 3510 في "صحيح الجامع".

قال: قال رسول الله علي الله عنده فخطئ الصلاة على خطئ طريق الجنة (١).

وفي رواية أخرى : ﴿يؤمر بأقوامٍ يوم القيامة إلى الله، ولم ذلك؟ الجنّة فيخطئون الطريق، فقيل: يا رسول الله، ولم ذلك؟ فقال: سمعوا باسمي ولم يصلّوا عليّ ، رواه الحافظ المتقن ابن عساكر \_ رحمه الله تعالى.

الفائدة السادسة والعشرون: إنها تنجي من نتن الجلس الذي لا يُذكر فيه اللَّه أو يُحمد أو يشنى عليه فيه \_ جلَّ وعلا، أو يُصلَّى على رسول اللَّه على رسول اللَّه على الحاكم عن أبي هريرة في الله على أن النبيَّ عَلَيْ قال: (ما اجتمع قومٌ ثم تفرقوا عَن غير ذكر اللَّه عَلَى وصلاةٍ على النبيِّ عَلَيْ إلاَّ قاموا ع ن أنتنِ اللَّه عَلَى وصلاةٍ على النبيِّ عَلَيْ إلاَّ قاموا ع ن أنتنِ

<sup>(1)</sup> قال في ((جلاء الأفهام)): حديث <u>حسن</u>. وقال الألباني: "<u>صحيح</u>" أنظر حديث رقم: (1) قال في ((صحيح الجامع)).

## جيفة الله على الله على عند إرادة القيام من المجلس. فتنبه.

الفائدة السابعة والعشرون: إنها سببُ لتمام الكلام الذي ابتدأ بحمدِ اللَّه، والصلاةِ على رسول اللَّه عَلَى: فقد روى أبو موسى المديني بإسناده عن أبي هريرة هُلَهُ أنَّ النبيَّ عَلَيْ قال: ﴿ كُلُّ كَلامٍ لا يُذْكَرُ اللَّه فِيهِ فَيُبْدَأُ بِهِ وبالصَّلاة عَلَيَّ فَهُوَ أَقْطَعُ مَمْحُوقٌ مِنْ كُلِّ بَرِكة ﴾ أنَّ البيَّ قَلَيَّ فَهُو أَقْطَعُ مَمْحُوقٌ مِنْ اللَّه فِيهِ فَيُبْدَأُ بِهِ وبالصَّلاةِ عَلَيَّ فَهُو أَقْطَعُ مَمْحُوقٌ مِنْ كُلِّ بَرِكة ﴾ (١). وفي رواية ابن مندة: ﴿ كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لا يُبْدَأُ فِيهِ بِذِكْرِ اللَّهِ ثُمَّ الصَّلاةِ عَليَّ فَهُوَ أَقْطَعُ أَكْتَعُ لا يُبْدَأُ فِيهِ بِذِكْرِ اللَّهِ ثُمَّ الصَّلاةِ عَليَّ فَهُوَ أَقْطَعُ أَكْتَعُ

<sup>(</sup>۱) ((مسند الطيالسي)): لسليمان بن داود الفارسي البصري الطيالسي (ت 204هـ)، (مسند الطيالسي)): لسليمان بن داود الفارسي البصري الطيالسي (ت 204هـ)، وقال في ((الدر المنضود)) (ص 148.148): وجاء بسند صحيح على شرط مسلم.

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد بن محمد بن ميمون: في فضائل علي عن أبي هريرة، كما في ((كنز العمال)): (474/3), وفي رواية الرهاوي عن أبي هريرة: ((كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله والصلاة علي فهو أقطع أبتر ممحوق من كل بركة))، ((كنز العمال)): (873/1).

ممحُوقٌ مِنْ كُلِّ بَرَكَةٍ ﴾ (١)، أي: أنَّه ناقص البركة غيرُ تامٌ في المعنى؛ وإن تمَّ في الحس.

- و قال العلامة المناوي في "التيسير": فيه تعليم حسن، وتوقيف على أدب جميل، وبعث على التيمن بالذكرين (١) وروى الحافظ عبد الرزاق بإسناده عن ابن مسعود والمله قال: (إذا أراد أحَدُكُم أنْ يَسْأَلَ اللَّه تعالى فليبدأ يحمده والثناء عليه بما هو أهله، ثم يصلي عَلَى النبي الله ثم يسأل بعد ، فإنه أجدر أن ينجح أو يصيب)؛ رواه عبد الرزاق والطبراني في "الكبير" (١) وهذا مؤيد بقوله تعالى: والطبراني في "الكبير" (١) وهذا مؤيد بقوله تعالى:

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن عساكر، ومن طريقه أبو اليمن بلفظ: ((لم يبدأ)) وليس عنده أكتع، الحديث مشهور لكن بغير هذا اللفظ، وقد قال الإمام الشافعي: "أُحبُّ أن يُقَدَّمَ المرء بين يدي خطبته وكل أمر طلبه: حمد الله، والثناء عليه سبحانه وتعالى، والصلاة على رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم". أنظر ((القول البديع)) (ص349).

<sup>(</sup>٢) ((التيسير بشرح الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير)) (211/2).

<sup>(</sup>٣) ((مصنف عبد الرزاق)): ( 239/10)، قال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ( 239/10): ( واه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه.

﴿ أَلَمْ نَشَرَحْ لَكَ صَدُرَكَ ﴿ أَلَوْ مَنَا عَنَاكَ وِزَرَكَ ﴿ أَلَهُ نَشَرَحُ لَكَ مَا اللَّهِ الْمُعَرِ يَشَرُ اللَّهِ الْمُعَمِ يَشَرُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعَمِ يَشَرُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَالَالَاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللّل

وعن قتادة على الله ذكره في الدُّنيا والآخرة، فليس خطيب، ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا ابتدأها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله (\*) على تسليماً كثيراً، كما هو أهله.

وروى أبو داود والترمذي عن أبي هريرة ﴿ اللهُ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) سورة الشرح.

<sup>(</sup>۲) ((جلاء الأفهام)): (ص368-369).

فَهِي كَاليَدِ الجَذْمَاءِ (۱)، فهي الصلاة على النبي المنطقة فيها، وروى احمد والترمذي: عن فَضَالة والتشهد فيها، وروى احمد والترمذي: عن فَضَالة بن عُبَيد: سَمِعَ النَّبِي النَّي اللَّا رَجُلًا يَدْعُو فِي صَلَاتِهِ ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِي النَّي اللَّهِ النَّبِي عَلَيْ اللَّهِ النَّبِي عَلَيْ اللَّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ ، ثُمَّ لَيُصَلِّ عَلَى النَّبِي عَلَيْ ثُمَّ لَيُصَلِّ عَلَى النَّبِي عَلَيْ ثُمَّ الْيُصَلِّ عَلَى النَّبِي عَلَيْ ثُمَّ الْيُدِي وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ ، ثُمَّ الْيُصَلِّ عَلَى النَّبِي عَلَيْ ثُمَّ الْيُصَلِّ عَلَى النَّبِي عَلَيْ ثُمَّ الْيُدِي وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ ، ثُمَّ الْيُصَلِّ عَلَى النَّبِي عَلَيْ ثُمَّ الْيُحَمِيدِ اللَّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ ، ثُمَّ الْيُصَلِّ عَلَى النَّبِي عَلَيْ ثُمَّ الْيُصَلِّ عَلَى النَّبِي عَلَيْ اللَّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ ، ثُمَّ الْيُصَلِّ عَلَى النَّبِي عَلَيْ ثُمَّ الْيُحَمِيدِ اللَّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ ، ثُمَّ الْيُصَلِّ عَلَى النَّبِي عَلَيْ اللَّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ ، ثُمَ الْيُصَلِّ عَلَى النَّبِي عَلَيْ اللَّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ ، ثُمَّ الْيُصَلِّ عَلَى النَّبِي عَلَيْ اللَّهِ وَالثَّنَاء عَلَيْهِ ، فُي الحديث إشارة إلى حق

<sup>(</sup>١) ((سنن الترمذي)): كتاب النكاح. باب ما جاء في خطبة النكاح، وقال: حديث حسن صحيح غريب، ((سنن أبي داود)): كتاب الأدب. باب في الخطبة، قال الألباني: (صحيح) أنظر حديث رقم: 4520 في ((صحيح الجامع))، وفي ((مسند الإمام احمد)): كتاب باقي مسند المكثرين. باب مسند أبي هريرة، وفي ((سنن البيهقي الكبرى)) أيضاً ( 209/3 بلفظ: ((الْخُطْبَةُ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَهَادَةٌ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ)).

<sup>(</sup>۲) ((مسند احمد)): كتاب باقي مسند الأنصار . باب مسند فضالة بن عبيد الأنصاري، ((سنن الترمذي)): كتاب الدعوات . باب ما جاء في جوامع الدعوات، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح ، قال العسقلاني في ((الدراية في تخريج أحاديث الهداية)) ( 157/1): أخرجه أصحاب السنن الثلاثة وصححه الترمذي، وابن خريمة، وابن حبّان، والحاكم ؛ وقال الحاكم في ((المستدرك)): هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه (154/1)، وقال أيضاً في ((المستدرك)) ( (101/1)): هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولا تعرف له علة ولم يخرجاه، وله شاهد صحيح على شرطهما.

السائل أن يتقرب إلى المسؤول منه قبل طلب الحاجة بما يوجب له الحب عنده، ويتوسل بشفيع الرحمة بقربه عند ربه له بين يديه ليكون اطمع بالإسعاف وأحق مظنة بالإجابة ، فمن عرض السؤال قبل تقديم الوسيلة، فقد استعجل، ويشهد لهذا المعنى حديث أصحاب الغار الثلاثة، الذين توسلوا بصالح أعمالهم، ثم دعوا الله تعالى فاستجيب لهم (۱)؛ فهو توسل برحمة الله إلى رحمة الله،

<sup>(</sup>١) الحديث في ((صحيح البخاري)): كتاب أحاديث الأنبياء . باب حديث الغار . عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : ((بَيْنَمَا ثَلَاثُةُ نَفَرٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يَمْشُونَ إِذْ أَصَابَهُمْ مَطَرٌ فَأُووْا إِلَى عَارٍ فَانْطَبَقَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ : إِنَّهُ وَاللَّهِ يَا هَوُلاءِ لَا يُعْجِيكُمْ إِلَّا الصَّدْقُ فَلَيَدْعُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ بِمَا يَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ صَدَقَ فِيهِ فَقَالَ وَاللَّهِ يَا هَوُلاءِ لَا يُعْجِيكُمْ إِلَّا الصَّدْقُ فَلَيَدْعُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ بِمَا يَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ صَدَقَ فِيهِ فَقَالَ وَاجَدٌ مِنْهُمْ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي أَجِيرٌ عَمِلَ لِي عَلَى فَرَقٍ مِنْ أَرُزٌ فَذَهَب وَتَرَكُهُ وَاجِدٌ مِنْهُمْ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي الْمَدِيثُ وَلَقُ مِنْ أَرُزٌ فَقُلْتُ لَهُ أَنِّي عَمَدْتُ إِلَى قِلْكَ الْبَقرِ فَإِنَّهُا مِنْ ذَلِكَ الْمُوقِ فَسَاقَهَا فَقَالَ لِي : إِنَّمَا لِي عِنْدَكَ فَرَقٌ مِنْ أَرُزٌ فَقُلْتُ لَهُ الْمُو الْمُولِ فَمُنْتُ لَهُ اللّهُمَ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي عَلَى الْبَقرِ فَإِنَّهُا مِنْ ذَلِكَ الْمُوقِ فَسَاقَهَا فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ أَنُونَ فَشَلْتُ لَهُ كَانَ لِي عَلَى فَقَرِّ مِنْ الْجُوعِ فَكُنْتُ لَا أَسْقِيهِمْ حَتَّى يَشُرَكُ أَنْكُ كُن لَي الْمُولُ وَقُلْهُمْ وَكُوهُمَا لَيْلَةً فَجِمْتُ أَنْ كُنْتَ عَلَيْهُمْ وَكُوهُمَا فَيَسْتَكِنَّا لِشَوْيَةِهُمَا فَلَمْ أَزَلُ أَنْتُولُو حَتَّى طَلَعَ الْفَجُرُ فَإِنْ كُنْتَ وَقَدْ لَا أَسْقِيهِمْ حَتَّى يَشُرَبَ أَبُواي فَكُومُ فَإِنْ كُنْتَ اللّهُمُ وَكُوهُمَا فَيَسْتَكِنًا لِشَوْيَتِهِمَا فَلَمْ أَزَلُ أَنْتَظُورُ حَتَّى طَلَعَ الْفَجُرُ فَإِنْ كُنْتَ عَلَى فَوَلَى الْمَوْقِ فَالْ الْمُولِقِ فَتَى اللّهُ عَلَى فَعَلْتُ أَنْ كُنْتَ الْمُؤْلُولُ وَلَكُمْ أَنُولُ كُنْتَ الْمُؤْلُولُ وَلَا مُؤَلِّ كُنْتُ الْمُ الْفَحُورُ فَإِنْ كُنْتَ عَلَى فَوْمُ فَإِنْ كُنْتَ عَلَى فَوْلِكُ الْمُؤْلُولُ كُنْتَ الْمُؤْلُولُ وَلُولُولُ الْمُؤْلِقُ لَوْقُولُ الْمُؤْلُولُ وَلَا لَهُ مُولِولًا مُولُولُولُ عَلَى مُؤْ

والفاعل والجيب هو الله وحده \_ جلَّ جلالُهُ، وعمَّ نوالُهُ، ولا إله غَيِّرُهُ.

الفائلة الثامنة والعشرون : إنَّ الصّلاة على الحبيب الشفيع ـ صَلَوَاتُ الله وَسَلاَمه عليه ـ نورً على الصراط حين المرور عليه: لما روى الديلمي بإسناده عن ابن عمر \_ رضي الله عنهما \_ أن النبيَّ عَلَيْ قال: ﴿ زَيِّنُوا مجالسكم بالصلاة عليَّ، فإن صلاتكم عليَّ نورٌ لكم يوم القيامة ﴾ (١). وروى أبو صلاتكم عليَّ نورٌ لكم يوم القيامة ﴾ (١). وروى أبو سعد (٢) في "شرف المصطفى " عَلَيْ أنه عَلَيْ قال:

<sup>=</sup> تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَفَرِّجْ عَنَا فَانْسَاحَتْ عَنْهُمْ الصَّحْرَةُ حَتَّى نَظَرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ الْآخَرُ : اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي ابْنَةُ عَمِّ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ وَأَنِّي السَّمَاءِ فَقَالَ الْآخَرُ : اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي ابْنَةُ عَمِّ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ وَأَنِّي رَاوَدْتُهَا عَنْ نَفْسِهَا فَأَبَتْ إِلَّا أَنْ آتِيَهَا بِمِائَةِ دِينَارٍ فَطَلَبْتُهَا حَتَّى قَدَرْتُ فَأَتَيْتُهَا بِهَا فَدَفَعْتُهَا إِلَيْهَا فَقَالَتْ : اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تَفُضَّ الْحَاتَمَ إِلَّا إِلَيْهَا فَقَالَتْ : اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تَفُضَّ الْحَاتَمَ إِلَّا إِلَيْهَا فَقَالَتْ : اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تَفُضَّ الْحَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ فَقُمْتُ وَتَرَكْتُ الْمِائَةَ دِينَارٍ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا بِحَقِّهِ فَقُمْتُ وَتَرَكْتُ الْمِائَةَ دِينَارٍ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا فَفَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَخَرَجُوا)).

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في الفائدة الثانية والعشرون (ص57).

<sup>(</sup>٢) "أبو سعد": عبد الملك بن أبي عثمان محمد بن إبراهيم الخَركوشِيِّ النيسابُورِيِّ (ت 406هـ).

(صَلاةٌ عَلَيَّ نُورٌ يُومَ القِيامَةِ عَلَى الصِرَاطِ (١) وروى النسائي عن أبي هريرة ولله أن النبي عَلَيْ قال: (الصَّلاةُ عَلَيَّ نُورٌ عَلَى الصِّرَاطِ (٢) وللنسائي أيضاً عن أبي هريرة ولله أنَّ رسول الله عَلِيٌّ قال: (للمصلي عن أبي هريرة ولله أنَّ رسول الله عَلِيٌّ قال: (للمصلي عليَّ نورٌ على الصراط، ومن كان على الصراط من أهل النور لم يكن من أهل النار).

الفائدة التاسعة والعشرون: إنَّ الصَلاة على المصطفى الحبيب عَلِيُّ تسليماً كثيراً إلى يوم الدين، يخجُ بها العبد عن جفاء نبيه عَلِيُّ: لما روى ابن السُّنِّي عن جابر عَلَيْهُ أنه قال: قال رَسُولُ اللَّه عَلَيْهُ:

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو سعد: في كتاب ((شرف المصطفى))، كما في ((الدر المنضود)) (ص132).

<sup>(</sup>٣) ((الفردوس بمأثور الخطاب)): لأبي شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه الديلمي الهمذاني (ت509هـ)،(459/2)، قال المناوي في ((فيض القدير))(249/4): قال الدارقطني: تفرد به حجاج بن سنان عن علي بن زيد فلم يروه عن حجاج إلا السكن بن أبي السكن،قال ابن حجر في "تخريج الأذكار":والأربعة ضعفاء وأخرجه أبو نعيم من وجه آخر وضعفه ابن حجر.

﴿ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ فَقَدْ شَقِيَ ﴾ (١). وعن كعب بن عُجْرة ﴿ الله قال: قال رسول الله ﴿أَحْضِرُوا المِنْبَرَ ﴾ فَحَضرنا، فلما ارتقى درجة قال: ﴿آمین ﴾، ثم ارتقی الثانیة فقال: ﴿آمین ﴾، ثم ارتقی الدرجة الثالثة فقال: ﴿آمين﴾، فلما نزل قلنا: يا رسول الله لقد سمعنا منك اليوم شيئاً ما كنا نسمعه!!، فقال: ﴿إِنَّ جِبْرِيلَ عَرَضَ لَى، فقال: بَعُدَ مَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ، قُلْتُ: آمِين، فَلَمَّا رقيْتُ الثَّانِيَةَ قَالَ: بَعُدَ مَنْ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ، فَقُلْتُ: آمين، فَلَمَّا رقيْتُ الثَّالِثَةَ قَالَ: بَعُدَ مَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ الكِبَرُ عِنْدَهُ أَوْ أَحَدَهمَا فَلْمْ يُدْخِلاهُ الجَنَّةَ قُلْتُ: آمين (٢).

<sup>(</sup>١) ((المعجم الأوسط)): ( 162/4)، ورواه ابن السُّنِّي عن جابر بسند حسن ، كما في (ركنز العمال)): (753/1).

<sup>(</sup>٢) ((المعجم الكبير)): ( 144/19)، ((شعب الأيمان)) ( 215/2)، وقال الهيتمي في ((مجمع الزوائد)) ( 259/10): رواه الطبراني، ورجاله ثقات ، قال الألباني في ((صحيح الترغيب والترهيب)) (240/1): رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد.

- وروى الطبراني عن جابر هذا أنه قال: قال رسول الله عَلَيْ: ﴿ شَقِيَ عَبْدُ ذُكِرْتُ عَنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْ ذُكِرْتُ عَنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْ وَسِلَّم وَبَارِكُ عَلَى حَبِيب رَبِّ العَلَيْن، وخاتم الأنبياء والمرسلين، عليه وعليهم أجمعين، وعلى آله أجمعين، وأصحابه والتابعين، إلى يوم الدين، آمين يا مولانا يا رب العالمين.

الفائدة الثلاثون: من صَلَى على رسول الله على أثنى الله عليه ثناءً حسناً، فإن للمُصلّي على رسول الله عليه ثناءً حسناً، فإن للمُصلّي على رسول الله على كما بين السماء والأرض ؛ لأن المُصلّي طالب من الله أن يثني على رسوله على ويكرمه ويشرفه \_ والجزاء من جنس العمل ؛ لأن إكرام محب الحبيب إكرام الحبيب ، فيحصل المُصلّي على نبيّه وَحَبيبه على من نوع ذلك الكرم للمُصلّي على نبيّه وَحَبيبه على من نوع ذلك الكرم

<sup>(</sup>١) ((الدر المنضود)) (143/1).

والحب: لما ذكر ابن أبي الدنيا \_ ومن طريق ه ابن بَشْكُوال \_ عن ابن أبي فُديك قال: سمعت بعض من أدركت، يقول: ﴿ بِلغنا أنّه من وقف عند قبر النبي عَلَيْ فتلا هذه الآية: ﴿ إِنَّاللَهَ النبي عَلَيْ فتلا هذه الآية:

وَمَلَيْ كَنَّهُ مُ مُلُونَ عَلَى النَّبِيِّ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ عَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسَلِيمًا اللَّهُ عليك يا عمد حتى يقولها سبعين مرة: ناداه ملك: صلّى اللَّه عليك اللَّه عليك، يا فلان لم تسقط لك حاجة أن كما في عليك، يا فلان لم تسقط لك حاجة أن كما في "القول البديع" (() وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص \_ رضي الله عنهما \_ قال: ((مَنْ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَائِكَتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَائِكَتُهُ

<sup>(</sup>١) ((القول البديع)): (ص 40)، و ((تاريخ جرجان)): لأبي القاسم حمزة بن يوسف الجرجاني (5.00) (ت 345هـ)، (220/1).

سَبْعِينَ صَلَاةً ﴾ (١). نحمدُ الله تعالى، ونشكرهُ على مخض فضله وكرمه \_ جلَّ في علاه، على هذا الجزاء الأوفى لهذه الأمة المرحومة، ببركة الصلاة والسلام على رسول الله عَلَيْ تسليماً كثيراً.

الفائدة الحادية والثلاثون: إنّها سبب لنيل رحمة الله للمصلّي عليه على الصّلاة ـ كما قال ت طائفة : أو من لوازمها وموجباتها على القول الصحيح، فلا بد للمصلي عليه من رحمة تناله: لما روى البزّار عن أنس على عن النبي على أنه قال: ﴿إن لله سيّارةً من الملائكةِ، يطلبون حِلَقَ الذِكر، فإذا أتوا عليهم وحَفُوا بهم، ثم يعثوا رائدَهم إلى السماء، إلى ربّ العِزّة، تبارك وتعالى، فيقولون: ربنا أتَيْنا على عبادٍ من عبادِكَ، يعظمون

<sup>(1) ((</sup>مسند احمد)): مسند المكثرين من الصحابة . باب مسند عبد الله بن عمرو بن العاص، وقال في ((مجمع الزوائد))(248/10): رواه احمد، وإسناده حسن.

آلاءَك، ويَتْلُون كتابَك، ويصلُّون على نبيّكَ محمّدٍ عَلَيْ، ويسألونك لآخرتهم، ودنياهم، فيقول .. تبارك وتعالى: غَشُّوهم رحمتي، فيقولون يا رب إنَّ فيهم فلاناً الخطَّاء، إنّما اعتنقهم اعتِناقاً، فيقول . تبارك وتعالى: غَشُّوهم رحمتي فهم الجلساءُ لا يَشْقَى بهم جَلِيسُهم المنالم، هذا جليسهم في الله (الخطَّاء)، فكيف بجليسهم (الصالح) جليسهم في الله (الخطَّاء)، فكيف بجليسهم (الصالح) لله ـ تبارك تعالى. فتنبه.

الفائدة الثانية والثلاثون : إنَّ الصَّلاة على الرَسُول الحبيب الشَفيع ﷺ سببُ لدوام محبته وصَلوَاتُ الله وسَلاَمهُ عَلَيْه، بل زيادتها وتضاعفها عقد من عقود الإيمان الذي لا يَتِمُّ إلا به \_ كما ذكر ابن القيم في "الجلاء"، فقال: إن العبد كلما أكثر من ذكر الحبوب، واستحضاره في قلبه، واستحضار

<sup>(</sup>١) رواه البزّار: بإسناد حسن، كما في ((مجمع الزوائد)) (77/10).

الله ومعانيه الجالبة لِحُبِّهِ لله والله والله والله والله واستولى على جميع قلبه وإذا اعرض عن ذكره وإحضار محاسنه بقلبه نقص حبه من قلبه ولا شيء أقر لعين الحب من رؤية محبوبه ولا أقر لقلبه من ذكره وإحضار محاسنه فإذا قوي هذا في لقلبه من ذكره وإحضار محاسنه فإذا قوي هذا في قلبه جرى لسانه بمدحه وتكون زيادة ذلك ونقصانه لمحسب زيادة الحب ونقصانه في قلبه والحس شاهد بذلك.

كيف لا، فوصف تارك الصلاة عليه عليه بالبخل دليل وجوب الصلاة عليه عليه عليه والوجوب عبادة إيمانية عالية، والعكسُ خصلة ذميمة من داء النفاق ألا وهو: البُخْلُ الذي هو من أعظم الداءات النفسية البغيضة: كما قال عليه الرواي داء أدْوا مِن

<sup>(</sup>١) ((جلاء الأفهام)): (ص447).

## البُخْلِ؟ (١) بل قد قرن الله تعالى ذكر البخيل بالبخيل عالى: بالإختيال والفخر \_ [أي الكبر ]: قال تعالى:

﴿ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلِّ مُخْتَالِ فَخُورٍ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

- بل قال عَلَيْ: ﴿ وَلَا يَجْتَمِعُ الشُّحُ وَالْإِيمَانُ فِي قَلْبِ عَبْدٍ أَبَداً ﴾ (٣) ، والعكس زيادة الحُبِّ فيه، وذكره زيادة الإيمان باللَّه صَحَلَى والتقرب إليه سبحانه؛ لما ثبت في "الصحيح" أن عمر بن الخطاب صَحَلَى قال: يا رسول اللَّه واللَّه لأنتَ أحَبُّ إليَّ من كل شيء إلا من نفسي، قال له عَلَيْ: ﴿ لا يا عُمر ، حتَّى أكونَ أَحبُ إلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ ﴾. فقال عُمرُ: فواللَّه أكونَ أحبُ إلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ ﴾. فقال عُمرُ: فواللَّه أكونَ أحبُ إلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ ﴾. فقال عُمرُ:

<sup>(</sup>١) (الأدب المفرد)): (ص 111)، ((المعجم الأوسط)): ( 74/4)، ((مسند الشهاب)): لهجمد بن سلامة بن جعفر القضاعي (ت454 هـ)،(812/1)، قال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)): رواه الطبراني في "الأوسط" ورجاله رجال الصحيح غير شيخ الطبراني.

<sup>(</sup>٢) سورة الحديد.

<sup>(</sup>٣) ((سنن النسائي)) كتاب الجهاد. باب فضل من عمل في سبيل الله على قدمه.

لأنتَ الآنَ أُحبُّ إِلَيَّ من نفسيَ، فقال عَلَيْ: ﴿ الآن يا عمر المناه عن عمر عليه الصحيحين عن عمر المناهجة، قال: قال رسول اللَّه عَلِينٌ: ﴿ لا يُؤمِنْ أَحدُكُم حتَّى أَكُونَ أُحبَّ إليه مِنْ ولدهِ وَوَالدهِ والنَّاسِ أَجمعين (٢). اللَّهُمَّ إِنَا نَسَأَلُكُ حُبَّكَ وَحُبًّ مَنْ يُحِبُّكَ وحُبٌّ عَمَل يُقَرِّبُنا إلى حُبُّكَ، آمين، آمين يا الله. الفائدة الثالثة والثلاثون: إنها سبب لمحبة الرسول الرؤوف الرّحيم علي للعبد الحب فكلما أكثر الحب من ذكر حبيبه واستحضاره في قلبه واستحضار محاسنه ومعانيه تضاعف حُ به، وتزايد شوقّه إليه، واستولى على جميع قلبه، أحبه الحبيب

<sup>(1) ((</sup>صحيح البخاري)): كتاب الإيمان والنذور . باب كيف كان يمين النبي . صلى الله عليه وسلم. ((مسند احمد)): باقي مسند الأنصار . حديث عبد الله بن هشام.

<sup>(</sup>٢) ((صحيح البخاري)): كتاب الإيمان . باب حب الرسول من الإيمان، ((صحيح مسلم)): كتاب الإيمان . باب وجوب محبة رسول الله . صلى الله عليه وسلم . أكثر من الأهل والولد والوالد.

عَلِيْ وأما إذا أعرض عن ذكره واستحسان محاسنه لقلبه قل استيلائه ونقص من حُبِّهِ؛ كما قال الله تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحَبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ﴿١٥) ﴾ (١). وأعلم: أنَّ سبب دوام الذكر كان سبباً لدوام المَحبَّةِ: لقوله تعالى: ﴿ وَٱذَكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمُ نُفَلِحُونَ اللهُ مُسلِم ، عن فَيْ اللهُ مَامُ مُسلِم ، عن النَّبِيِّ عَلِي اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: ﴿ سَبَقَ المُفَرِّدُونَ ﴾ قالوا: وما الْمُفَرِّدُون يا رسول الله ؟ قال: ﴿ الذَّاكِرُونَ اللَّه كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتُ ﴾. (٣) ومنه ذكره الشريف عَلَيْ القوله تعالى:

<sup>(</sup>١) سورة البقرة.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال.

<sup>(</sup>٣) ((صحيح مسلم)): كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار . باب الحث على ذكر الله.

﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنِهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ١٠٠ لِّ لِتُؤْمِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وأعلم جيداً: إنَّ الحبِّ عِنقسمُ إلى ثلاثة أقسام، أولاً: أن تحب الله لذاته \_ جلَّ وعلا، وهو الحبُّ الحقيقيُّ، ثانياً: أن تُحبُّ رسول الله عَلِين، فهذا شرف، ومن معارج الإيمان، لأنّه من أمر الله تعالى \_ ومحبّته عَلَيْ اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ تعالى، وهذا من كمال محبّة ذات الله \_ جلّ وعلا؛ لقوله \_ عليه الصَّلاة والسَّلام في "الحديث الصحيح": ﴿اللَّهُمَّ إني أسألك حُبَّكَ وحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وحُبَّ عَمَل يُقَرِّبُني إلى حُبِّك ، رواه الترمذي (٢).

<sup>(</sup>١) سورة الفتح.

<sup>(</sup>٢) ((سنن الترمذي)): كتاب الدعوات. باب ما جاء في عقد التسبيح باليد، وقال: حديث حسن صحيح.

وتَحقيقُ الْحُبِّ: أنَّ اللهَ يُحبُّكَ ، وأنَّ حبيبَ الله يُحبُّكُ؛ فقد ورد: أن موسى الطِّيِّلا قال: (يا رب أنا كَليمُك، ومحمَّدُ حَبيبُك، فما الفرق بين الكليم ﴿الكليمُ الذي والحبيب؛ فقال الحق ـ جلٌّ وعلا: يُحبُّنا، والحبيبُ الذي نُحبُّهُ ﴾؛ واعلم: أن الصَّلاة على رسول الله، ومحبته عليا هي: تحقيقٌ لِمحبةِ اللهِ سبحانه، ومَحبةِ رَسُول اللهِ عَلَيْ عليكَ. فانتبه وانهض بهمة الرجال، واعلم كيف تتشبث عنازل الرحمة والحبِّ \_ إلى مقام القرب والرضوان منه \_ جلُّ وعلا؟؛ وهذا من معانى الاختلاف بين الفائلة الثانية والثلاثين ، والثالثة والثلاثين؛ واعلم: أن الإنتباه من أسمى معارج الرجال ، ونسأله تعالى ـ حُسن التوفيق، والانتباه، والخِتام، إنه \_ جلَّ وعلا، لطيف بالعباد. آمين يا رب العالمين.

الفائدة الرابعة والثلاثون: إنّها سبب لمعرفة النبيِّ الشَفيع ﷺ لاسم المُصلِّي وأبيه، ويتولى الرَّد عليهِ والدعاء له، وخصوصية السماع المباشر من حضرته علي وخاصة يوم الخميس والجمعة: لما روى البزّارُ، وابنُ حِبّانَ عن عمّار بن ياسر \_ رضى الله عنهما \_ قال: قال رسول الله عَلَيْنِ: ﴿إِنَّ للله . تبارك وتعالى . مَلَكاً أَعْطَاهُ أَسْمَاء الخَلائِق؛ فَهُوَ قَائِمٌ عَلَى قَبْرِي إِذَا مِتُ ، فَلَيْسَ أَحَدٌ يُصَلِّى عَلَى صَلاةً إلا قَالَ: يَا مُحَمَّدُ صَلَّى عَلَيْكَ فُلان بن فلان، قَالَ: فَيُصَلِّي الرَّبُ . تَبَارِكَ وتَعَالَى . عَلَى ذَلِكَ الرَّجل بِكُلِّ وَاحِدَةٍ عَشْراً الله وروى الطبراني في "الكبير" بنحو هذه الرواية، وبرواية ثانية بلفظ: ﴿إِن الله تعالى ملكاً أعطاهُ سَمعَ العبادِ ، فليسَ منْ أحدٍ يُصلَّى عليَّ إلا

١

<sup>(</sup>١) رواه البزار وأبو الشيخ ابن حبّان، ورواه الطبراني في ((الكبير)) بنحوه، كما في ((صحيح الترغيب والترهيب)): (136/2).

أَبْلَغنيها، وإنى سألت ربى أن لا يصلّى عليَّ عبدٌ صلاةً إلا صلَّى عليهِ عشرُ أمثالها (١). وروى الطبرانيُّ أيضاً: عن الحسن بن علي عن أبيه \_ رضي الله عنهما \_ أَنَّ رسول اللَّه ﷺ قال: ﴿ حَيْثُمَا كُنْتُمْ فَصَلُّوا عليَّ، فَإِنَّ قال: قال رسول الله عَلِيْ: ﴿إِنَّ مِن أَفْضِل أَيَامِكُم يوم الجمعة، فيه خُلقَ آدم الطِّيِّيلام، وفيه قُبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا عليَّ من الصلاة فيهِ،فإنَّ صلاتكم معروضة عليَّ ﴾، قالوا: يا رسول الله كيف تُعرضُ صلاتنا عليك وقد أرَمْت؟ \_ يعني: (بليت). أي: بعد

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني عن عمار بن ياسر كما في ((الجامع الصغير وزيادته)): للألباني ( ( 394/1 وقال: (حسن) أنظر حديث رقم: 2176 في ((صحيح الجامع)).

<sup>(</sup>٢) ((مسند احمد)): كتاب باقي مسند المكثرين . باب باقي المسند السابق ((المعجم الكبير)): (82/3)، قال الألباني: (92/3) أنظر حديث رقم: (82/3) أنظر حديث الجامع)).

الموت، فقال: ﴿إِن اللَّه ﷺ حَرَّمَ على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء﴾(١).

<sup>(</sup>١) ((مسند احمد)): كتاب أول مسند المدنيين. باب حديث أوس بن أبي أوس الثقفي، ((سنن النسائي)): كتاب الجمعة. باب إكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يوم الجمعة، ((سنن أبي داود)): كتاب الجمعة. باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة، ((سنن ابن ماجه)): كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها. باب في فضل الجمعة، وقال الحاكم في ((المستدرك)) ( 413/1): هذا حديث (صحيح) على شرط البخاري ولم يخرجاه، قال المنذري في ((الترغيب والترهيب)) ( 2/22): رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، وابن حبان في "صحيحه"، والحاكم "وصححه"، وقال الألباني: (صحيح) أنظر حديث رقم: 2212 في ((صحيح الجامع)).

<sup>(</sup>٢) ((شعب الإيمان)) (111/3).

فأَدْعُو لَكُمْ وَأَسْتَغْفِرُ ﴾ (١)، الليلة الزهراء هي: ليلة الجمعة، واليوم الأغر هو: يوم الجمعة.

- وروى الطبراني: عن أنس ابن مالك على بلغتني قال: قال رسول الله على بلغتني صلاته وصليت عليه ، وكُتِب له سوى ذلك عشر حسنات وروى البيهقي: عن أنس بن مالك عشات أن النبي على قال: ﴿ اكْثِرُوا الصلاة علي يومَ الجُمعة، وليلة الجُمعة، فمنْ صلّى علي صلاة صلى الله عليه عَشْراً ﴾ ("").

(١) ((القول البديع)) (ص234).

<sup>(</sup>٢) ((المعجم الأوسط)): ( 178/2)، قال في ((مجمع الزوائد)): رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه راوٍ لم أعرفه وبقية "رجاله ثقات".

<sup>(</sup>٣) ((سنن البيهقي الكبرى)): ((249/3))، وقال الألباني: ((-240/3)) كما في ((السلسلة الصحيحة)) ((-70/1))، وقال الذهبي: إسناده صالح، وفي ((مسند الشافعي))((-70/1)): عن صفوان بن سليم . رضي الله عنه : أن رسُول الله صلى الله عليه وسلم قال : ((إذا كان يوم الجمعة وليلة الجمعة فأكثروا الصلاة علي)).

الفائدة الخامسة والثلاثون: إنها سبب لتثبيت القدم على الصراطِ والجوازِ عليهِ: لما روى الحافظ أبو موسى المديني والحكيم الترمذي والطبراني وغيرهم، من حديث عبد الرحمن ابن سَمُرةً ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله قال: خرج علينا رسول الله ﷺ ذاتَ يوم ونحنُ في المسجد، فقال: ﴿ إِنِّي رأيت البارحة عجباً: ﴿ ورأيت رجلاً من أمتى يَزْحَفُ على الصراط ، ويَحْبو أحياناً ، \_ وجاء في "القول البديع" بلفظ: قال \_ عليه الصَّلاة والسَّلام: ﴿إِنِّي رَأَيْتُ البَارِحَةَ عَجباً، رَأَيْتُ

رَجُلاً مِنْ أُمَّتِي يَزْحَفُ عَلَى الصِّرَاطِ مَرَّةً وَيَحْبُوا مَرَّةً،

<sup>(</sup>١) قال أبو عبد الله محمد بن قيم الجوزية في ((الوابل الصيّب من الكلم الطيّب)) ( 111/1): رواه الحافظ أبو موسى المديني في كتاب ((الترغيب في الخصال المنجية، والترهيب من الخلال المردية)) وبنى كتابه عليه وجعله شرحاً له، وقال: هذا حديث حسن جداً، رواه عن سعيد بن المسيب: عمرو بن آزر، وعلي ابن زيد بن جدعان، وهلال أبو جبلة.

وَيَتَعَلَّقُ مَرَّةً، فَجَاءَتْهُ صَلاتُهُ عَلَيَّ فَأَخَذَتْ بِيَدِهِ فَأَقَامَتْهُ عَلَيَّ فَأَخَذَتْ بِيَدِهِ فَأَقَامَتْهُ عَلَي الصِّرَاطِ حَتَّى جَاوَزَهُ (١).

الفائدة السادسة والثلاثون: إنَّ الصَّلاة على الحبيب الخاتِم عَلَيْ هي سببُ لدخول صاحبها تحت ظِلِّ العرشِ يَوْمَ القيامة: لما روى الديلمي عن أنس ظِلِّ العرشِ يَوْمَ القيامة: لما روى الديلمي عن أنس عَلْهُ، مرفوعاً: ﴿ ثَلاكُ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِ اللَّهِ يَوْمَ القِيَامَةِ ، يَوْمَ لاَ ظِلِّ إِلاَّ ظِلَّهُ ﴾، قيل: من هم يا رسول؟! قال: يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلَّهُ ﴾، قيل: من هم يا رسول؟! قال: ﴿ مَنْ فَرَّجَ عَنْ مَكْرُوبٍ مِنْ أُمَّتِي، وَأَحْيَا سُنَّتِي، وَأَكْثَرَ الصَّلاةَ عَلَى الموطأ، العرجه الزرقاني على الموطأ،

<sup>(</sup>١) قال في ((القول البديع)) (ص 183): أخرجه الطبراني في "الكبير"، والديلمي في ((مسند الفردوس))، وابن شاذان في "مشيخته" مطولاً، وفي سنده علي بن زيد بن جذعان وهو مختلف فيه، ورواه الطبراني من غير طريقه بسند ضعيف أيضاً، وهو عند أبي موسى المديني في "الترغيب"، وابن عساكر، ومن طريق اليمن من رواية فرج بن فضالة عن هلال أبي جبلة عن سعيد بن المسيب، وقال أبو موسى: هذا حديث حسن جدا، وقال الرشيد العطار: هذا أحسن طريقه.

<sup>(</sup>٢) رواه الديلمي عن أنس مرفوعاً كما في ((شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك)): لمحمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني (ت 1122ه)، (442/4)، قال في ((الدر المنضود)) (ص128-129)، قال الحافظ السخاوي: ذكره صاحب ((الدر المنظم)) ولم أقف له=

والخِلَعي في "الفوائد" عن أبي هريرة عَلَيْهُ كما أفاد الحافظ السَّخَاوي (١).

الفائدة السابعة والثلاثون: من صَلَّى على النَّبيِّ محمّدٍ عَلِيْ كَانَ لَهُ ذَلِكَ عِنْلُ عَشْرِ رَقَابٍ أَعْتَقُهَا لوجه الله تعالى: لما روى ابن أبي عاصم عن البراء بن عازب وَ النَّهُ أَنَّ النَّهِ عَلَيْ قَال: ﴿ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ ، كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسنَاتٍ ، وَمُحِي عَنْهُ بِهَا عَشْرُ سَيِّئاتٍ، وَرَفَعَهُ بِهَا عَشْرَ دَرَجَاتٍ، وَكُنَّ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ ﴾(٢)، وروى أيضاً ابن أبي عاصم، والطبراني عن أبي كاهل عَلَيْهُ، قال: قال لي رَسُولُ اللَّه عَلَيْنِ: ﴿ يَا أَبِا كَاهِل إنه مَن صلَّى عليَّ كُلَّ يومٍ ثَلاثَ مرَّاتٍ، وكُلَّ ليلةٍ ثلاثَ مرّات؛ حُباً بي وشوقاً إليَّ كانَ حقّاً على اللَّه أن يَغفرَ له

<sup>=</sup>على أصل معتمد، إلا أن صاحب الفردوس عزاه لأنس بن مالك ولم يسنده ولده، وعزاه غيره لفوائد الخِلَعى من حديث أبى هريرة. رضى الله تعالى عنه.

<sup>(</sup>١) ((القول البديع)) (ص181).

<sup>(7)</sup> إسناده (صحيح) كما في ((جلاء الأفهام))

ذنوبَهُ تلك الليلة وذلك اليوم (١)، وأخرج الطبراني عن أبي الدرداء والله عن النبي الله قال: (مَنْ صلَّى عَلَيْ قال: (مَنْ صلَّى عَلَيْ عَلَيْ قال: (مَنْ صلَّى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَشْراً، أَذْرَكَتْ هُ شَفَاعَتِي يَوْمَ القِيامَةِ (٢). اللَّهم شفعه فينا يوم العرض عليك.

الفائلة الثامنة والثلاثون : من صلّى على الحبيب محمّد على وأهل بَيتِهِ \_ فقد اكْتَالَ بالمِكيالِ الْحُوفَى: لما روى النسائي عن على هُولَهُ، وكرّم الله وَجُهَهُ، أنّهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَا أَهْلَ أَلْبَيْتِ، وَكُمَّ اللهِ يَكْتَالَ بالمِكيالِ الأوْفَى إذا صلى عَلَيْنا أَهْلَ أَلْبَيْتِ، فَكَتَالَ بالمِكيالِ الأوْفَى إذا صلى عَلَيْنا أَهْلَ أَلْبَيْتِ، فَلَيَّتُ اللهِ عَلَيْنا أَهْلَ أَلْبَيْتِ، فَلَيَّتُ اللهِ عَلَيْنا أَهْلَ أَلْبَيْتِ، فَلَيَّتُ اللهِ عَلَيْنا أَهْلَ أَلْبَيْتِ، فَلَيَّقُلْ: اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ على مُحَمَّدٍ النبيِّ فَلَيْقُلْ: اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ على مُحَمَّدٍ النبيِّ

<sup>(</sup>١) ((المعجم الكبير)) (361/18).

<sup>(</sup>٢) قال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)): ( 163/10): رواه الطبراني بإسنادين وإسناد أحدهما جيد ورجاله وثقوا، وقال الألباني: ( حسن ) أنظر حديث رقم: 6357 في ((صحيح الجامع)).

وأَزْوَاجِهِ أُمَّهَات الْمُؤْمِنِينَ وَذُرِّيَّتِهِ وأَهْلِ بَيْتِهِ، كَما صَلَّيْتَ عِلَى إِبْراهيم، إنَّكَ حَميدٌ مَجيْدٌ (١).

واعلم: إن انفراد ذكر النبيّ إبراهيم دون الأنبياء عليه وعليهم السّلام \_ في التشهد الأخير من الصّلاة، لأمور منها:-

أولاً: وفاء النبيِّ محمَّد عَلِيْ لسلام إبراهيمَ الطَّيِّلاَ المُه الحبيب الشفيع عَلِيْ وإهداء الأمته: التسبيح المشهور لغرس الأشجار في الجنّة وهو: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله اكبر (۲)، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

<sup>(1) ((</sup>سنن أبي داود)): كتاب الصلاة . باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بعد التشهد، ((سنن البيهقي الكبرى)): (151/2)، ((جلاء الأفهام)): (43/1)، وهناكَ روايةٌ مثلَها عن أبي هريرة رضي الله عنه، كما في "الجلاء"، لابن القيم، ورواية لأبي داود في "المختصر"، ورواه مالك عن ابن مسعود، قال البخاري، وأبو حاتم: وهو أصح.

<sup>(</sup>٢) لقوله عليه الصلاة والسلام: ((لقيت إبراهيم ليلة أسري بي، فقال: يا محمد، أقرأ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد ولا إله إلا الله والله اكبر))، رواه الترمذي، والطبراني في "الصغير" و"الأوسط"، وزاد: ((ولا حول ولا قوة إلا بالله))، ((الترغيب والترهيب)): (2/ 276).

ثانياً: إنَّ دعوةً إبراهيمَ الخليل الطِّيِّلا، دعوةً عامة لأهل زمانه: كما قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِللَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهُ مُ كَمَا وَأَنْ دعوة الحبيب محمّد الخاتم عليا دعوة عامة، ورحمة للعالمينَ \_ إلى أن يرثَ اللهُ الأرضَ ومن عليها، وهو: الشفيع الأكرم ، صاحب المقام المحمود يوم العرض على الله عَلَيُّالًا، ﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَا أَلُ وَلَا بَنُونَ ﴿ أَن إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمِ ﴿ ١٠ ﴾ (٢). ثالثاً: ومن مقام الحبيب \_ عليه الصّلاة والسّلام \_ عند حضرة المولى \_ جلَّ جلالهُ \_ وانبثاقه رحمة للعالمين ، منها: دعوةُ إبراهيمَ الطِّيِّلا القائل: كما جاءت الآية الشريفة: ﴿ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتُلُواْ

<sup>(</sup>١) سورة النحل.

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء.

رابعاً: هو الذي سمانا بالمسلمين : كما قال جَلّت عَظمت من أن ﴿ هُوَ سَمَّنكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُونَ الرَّسُولُ وَجَلهُ خامساً: إنَّ إبراهيمَ الطَّيْلَةُ شَبيهُ وأبوه (٤) وَجَلهُ عليه الصلاة والسلام: القائل: ﴿ وَإِذَا إِبْرَاهِيمُ الطَائل: ﴿ وَإِذَا إِبْرَاهِيمُ الطَائل: ﴿ وَإِذَا إِبْرَاهِيمُ السَّلَامَ الطَائل: ﴿ وَإِذَا إِبْرَاهِيمُ السَّلَامَ الطَّائل: ﴿ وَإِذَا إِبْرَاهِيمُ السَّلَامِ السَّلَامَ الطَّائل: ﴿ وَإِذَا إِبْرَاهِيمُ السَّلَامَ الطَائل: ﴿ وَإِذَا إِبْرَاهِيمُ السَّلَامَ السَّلَا السَّلَامَ السَّلَامَ السَّلَامَ السَّلَامَ السَّلَامَ السَّلَامُ السَّلَامَ السَّلَامَ السَّلَامَ السَّلَامَ السَّلَامَ السَّلَامُ السَّلَامَ السَّلَامَ السَّلَامَ السَّلَامَ السَّلَامَ السَلَّامَ السَّلَامَ السَّلَ السَّلَامَ السَّلَامَ السَّلَامَ السَّلَامَ السَّلَامَ السَّلَامُ السَّلَامَ السَّلَامَ السَّلَامَ السَّلَامَ السَّلَامَ السَّلَامَ السَّلَامَ السَّلَامَ السَّلَامَ السَّلَّامَ السَّلَامَ السَّلَام

<sup>(</sup>١) سورة البقرة.

<sup>(</sup>٢) سورة إبراهيم.

<sup>(</sup>٣) سورة الحج.

<sup>(</sup>٤) لقوله تعالى: ((ملة أبيكم إبراهيم)) (سورة الحج من الآية: 78).

الْكَلِيْلَا قَائِمٌ يُصَلِّي أَشْبَهُ النَّاسِ بِهِ صَاحِبُكُمْ ﴾ يَعْنِي نَفْسَهُ قَائِمٌ فَأَمَمْتُهُمْ ﴿ (١).

\_ وهذا من جلَّة معانى الصَّلاة الإبراهيمية في صلاتنا لربّنا \_ جلَّ جلالهُ وعمَّ نوالهُ. واللّه اعلم. الفائدة التاسعة والثلاثون : إنَّ الصَّلاة على النيِّ محمّدٍ عَلِينًا عبادةً مستحبةً على العموم، وإنها بركةً من اللَّه ﷺ بكل فعل خير ، والرجاء باللَّه لاستجابة الدعاء، وقبول العمل \_ لأنها من كمال الإيمان، وقبول المحبة لذات الله \_ تَقَدسَتْ أسماءُهُ وصفاتُهُ، وعمَّ نوالُهُ؛ لأنَّهُ ﷺ الرحمةُ من الله الخاصةُ والعامةُ \_ من جلال وجمال، فهي استغاثةً برحمة الله إلى رحمتهِ \_ يُرجى بها القبول والرضوان \_ ومن ذلك دخول المسجد للعبادة العظمى: قال الإمامُ

<sup>(1) ((</sup>صحيح مسلم)): كتاب الإيمان. باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال.

النَوويُّ \_ رحمه الله تعالى \_ في "الأذكار" (١): يستحب أن يقول: أعوذ بالله العظيم ، وبوجهه الكريم، وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم الحمد لله، اللَّهمَّ صلِّ وسلم على محمَّدٍ وعلى آل محمَّدٍ؛ اللَّهمُّ اغفر لي ذنوبي، وافتح لي أبواب رحمتك، ثم يقول: بسم الله، ويقدّم رجله اليمني في الدخول، ويقدم اليسرى في الخروج، ويقول جميع ما ذكرنا إلا أنه يقول: أبواب فضلك، بلل رحمتك، وقال: روينا عن أبي حميد أو أبي أسيد\_ رضي الله عنهما\_ قال: قال رسول اللَّه عَلِيُّ: ﴿إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُسَلِّمْ على النبي عَلِيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْعَلَى الْمُوابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُل: اللَّهمَّ إني أسألُكَ مِنْ

<sup>(</sup>١) ((الأذكار)): (ص33.32).

فَضْلِكَ ﴾، (() رواه مسلم في "صحيحه " وأبو داود والنسائي وابن ملجة وغيرهم بأسانيد صحيحة ، وليس في رواية مسلم : ﴿ فليسلم على النبي عَلَيْ ﴾، وهو في رواية الباقين. زاد ابن السّني في روايته ﴿ وَإِذَا خَرَجَ فَلْيُسَلّمُ على النبي عَلَيْ وَلْيَقُل: اللّهم اعْذَنِي مِنَ الشّيطانِ الرّجِيمِ ﴾، وروى هذه الزيادة ابن ملجة، وابن خزيمة، وأبو حاتم بن حبّان بكسر الحاء في "صحيحهما".

- وروينا عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص عن النبي عَلِيْ أنه كان إذا دخل المسجد يقول: ﴿أَعُوذُ اللَّهِ النبي عَلِيْ أَنه كانَ إذا دخل المسجد يقول: ﴿أَعُوذُ بِاللَّه العَظِيمِ وَبِوَجْهِهِ الكَرِيمِ وَسُلْطانِهِ القَدِيمِ مِن الشَّيْطانُ: الشَّيْطانُ:

)

<sup>(</sup>١) ((سنن أبي داود)): كتاب الصلاة . باب فيما يقوله الرجل عند دخوله المسجد، قال الألباني : (صحيح) أنظر حديث رقم: 515 في ((صحيح الجامع)).

حُفِظَ مِنِّي سائِرَ اليَوْمِ ﴾، حديث حسن، رواه أبو داود بإسناد جيد.

- وروينا في كتاب ابن السّني عن أنس فيه قال: (كان رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - إذا دخل المسجد قال: بِسْمِ الله اللّه اللّهُمَّ صَلِّ على مُحَمَّدٍ، وإذا خَرَجَ قالَ: بِسْمِ اللّه اللّهُمَّ صَلِّ على مُحَمَّدٍ ، وإذا خَرَجَ قالَ: بِسْمِ اللّه اللّهُمَّ صَلِّ على مُحَمَّدٍ ، وروينا الصلاة على النبي عَلِيلًا عند دخول المسجد والخروج منه من رواية ابن عمر أيضاً.

- وروينا في كتاب ابن السُّني عن عبد اللَّه بن الحسن عن أمه عن جدتهِ قالت: (كان رسول اللَّه عَلَيْ إذا دخل المسجد حمد اللَّه تعالى وسمى وقال: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي وافْتَحْ لي أَبُوابَ رَحْمَتِكَ، وإذَا خَرَجَ قالَ مِثْلَ ذلكَ، وقالَ: اللَّهُمَّ افْتَحْ لي أَبُوابَ فَضْلِكَ).

- وروينا فيهِ عن أبي أمامة هُله عن النبي عَلَيْ الله قال: ﴿ إِنَ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ قَلَّا عَنُودُ إِبْلِيسَ، وأَجْلَبَتْ واجْتَمَعَتْ كما تَجْتَمِعُ النَّحْلُ على يَعْشُوبِها، فإذا قامَ أَحَدُكُمْ على بابِ النَّحْلُ على يَعْشُوبِها، فإذا قامَ أَحَدُكُمْ على بابِ المَسْجِدِ فَلْيَقُلِ: اللَّهمَّ إني أَعُوذُ بِكَ مِنْ إِبْلِيسَ الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلِ: اللَّهمَّ إني أَعُوذُ بِكَ مِنْ إِبْلِيسَ وَجُنُودِهِ، فإنَّهُ إذا قالَهَا لَمْ يَضُرَّهُ ﴾. [اليعسوب: ذكر وَجُنُودِهِ، فإنَّهُ إذا قالَهَا لَمْ يَضُرَّهُ ﴾. [اليعسوب: ذكر النحل]، وقيل: أميرها. انتهى (١).

- وعن أبي هريرة هُ أن رسول الله عَلَيْ قال: الله عَلَيْ قال: الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ النبيِّ عَلَيْ وليقل: اللّهُمَّ اعْصِمْني من الشّيطانِ (٢).

<sup>(</sup>١) ((الأذكار)) (ص33).

<sup>(</sup>٢) ((سنن ابن ماجه)): كتاب المساجد والجماعات. باب الدعاء عند دخول المسجد، وقال محمد فؤاد عبد الباقي في تحقيقه لسنن ابن ماجه (254/1): وفي الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات، قال الألباني: (صحيح) أنظر حديث رقم: 514 في ((صحيح الجامع)).

قلت: ولمَّا كانت المناسبةُ بين المسجدِ والصَّلاةِ على النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ عَلِي اللَّهِ ولذيد الفائدة والعبادة ، نسوق حديثاً صحيحاً بسند الإجازة (١): عن عمر بن الخطاب عَلَيْهُ، مرفوعاً قال: ﴿صَلُّوا عَلَى رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ بعد الفرض قبلَ الدعاءِ عشراً؛ فإنَّ دُعائكم مُستجاب ﴾، ولما روى الحاكم في "المستدرك" بسند صحيح، عن أبي هريرة ﴿ اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ عَالَمُ اللَّهِ عَالَى اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ يذكرون الله لم يصلوا على نبيّهم على إلا كان ذلك المجلس عليهم تِرَة، ولا قعد قوم لم يذكروا الله إلا كان ذلك عليهم تِرَة الله وأخرج الطبراني عن أبي الدرداء ولله عن النبي عَلِيلًا قال: ﴿ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ قال: ﴿ مَنْ صَلَّى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى

)

<sup>(</sup>١) أخذَهُ المؤلف بالتلقي عن مشايخه، الذي نال عنهم الإجازة بالمعقول والمنقول في علوم الكتاب والسنة.

<sup>(</sup>٢) قال الحاكم في ((المستدرك)) (155/1):هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه.

بقراءة "الفتح "، وفي قراءة ﴿ وَإِدْبَار ﴾ "بالكسر" وهذا من المؤكد في التعقيبات دُبُرَ الصلوات: كما قال الله تعالى: ﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَأَنصَبُ ﴿ وَإِلَى رَبِّكَ وَإِلَى رَبِّكَ

فَأَرُغَبُ ﴿ ثَا لَمُ اللَّهِ عَلَى ابن جرير وغيره في "المأثور" من طُرق عن ابن عباس \_ رضي اللّه عنهما \_ وغيره أنه قال: فإذا فرغت مما فرض عليك من الصلاة فسل الله، وارغب إليه، وانصب له (٤)، ولما روى الإمام أحمد في "مسنده" وابن ماج ه في

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في (ص85).

<sup>(</sup>٢) سورة ق.

<sup>(</sup>٣) سورة الشرح.

<sup>(</sup>ع) ((جامع البيان عن تأويل آي القرآن)): لأبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري (528/12).

"سننه" عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِ و هِ قَلَهُ قَالَ: صَلَّيْنَا مَعْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ الْمَغْرِبَ فَرَجَعَ مَنْ رَجَعَ، وَعَقَّبَ مَنْ عَقَّبَ؛ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ مُسْرِعًا قَدْ حَفَزَهُ مَنْ عَقَّبَ؛ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ مُسْرِعًا قَدْ حَفَزَهُ النَّفَسُ وَقَدْ حَسَرَ عَنْ رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ: ﴿ أَبْشِرُوا هَذَا لَنَّفُسُ وَقَدْ خَسَرَ عَنْ رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ: ﴿ أَبْشِرُوا هَذَا رَبُّكُمْ قَدْ فَتَحَ بَابًا مِنْ أَبْوَابِ السَّمَاءِ يُبَاهِي بِكُمْ الْمَلائِكَةَ يَقُولُ: انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي قَدْ قَضَوْا فَرِيضَةً وَهُمْ الْمَلائِكَةَ يَقُولُ: انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي قَدْ قَضَوْا فَرِيضَةً وَهُمْ يَنْظُرُونَ أُخْرَى ﴾ (١).

- وروى البُخَارِيُّ عَنْ أَيِي هُرَيْرَةً وَ اللَّهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ: ذَهَبَ أَهْلُ الدُّنُورِ بِالدَّرَجَاتِ وَالنَّعِيمِ يَا رَسُولَ اللَّهِ: ذَهَبَ أَهْلُ الدُّنُورِ بِالدَّرَجَاتِ وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ قَالَ: ﴿ كَيْفَ ذَاكَ؟ ﴾ قَالُوا: صَلَّوْا كَمَا صَلَّيْنَا ، وَأَنْفَقُوا مِنْ فُضُولِ أَمْوَالِهِمْ، وَجَاهَدُوا كَمَا جَاهَدُنَا، وَأَنْفَقُوا مِنْ فُضُولِ أَمْوَالِهِمْ،

<sup>(1) ((</sup>مسند احمد)): كتاب مسند المكثرين من الصحابة. باب مسند عبد الله بن عمرو بن العاص، ((سنن ابن ماجه)): كتاب المساجد. باب لزوم المساجد وانتظار الصلاة، قال الألباني: (صحيح) أنظر حديث رقم: 36 في "صحيح الجامع"، وقال أيضاً: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم.

وَلَيْسَتْ لَنَا أَمُوالَ، قَالَ: ﴿ أَفَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَمْرٍ تُدْرِكُونَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، وَلَا يَأْتِي أَحَدُ كَانَ قَبْلَكُمْ ، وَلَا يَأْتِي أَحَدُ كَانَ قَبْلَكُمْ ، وَلَا يَأْتِي أَحَدُ بِمِثْلِ مَا جِئْتُمْ بِهِ إِلَّا مَنْ جَاءَ بِمِثْلِهِ ؟ تُسَبِّحُونَ فِي دُبُرِ بِمِثْلِ مَا جِئْتُمْ بِهِ إِلَّا مَنْ جَاءَ بِمِثْلِهِ ؟ تُسَبِّحُونَ فِي دُبُرِ كُلِّ مَلَاةٍ عَشْرًا ﴾ وتَحْمَدُونَ عَشْرًا ﴾ وتَحْمَدُونَ عَشْرًا ، وَتُحَمِّدُونَ عَشْرًا ﴾ (١).

\_ (ودُبُرَ الصلاة) المراد به بعد السلام؛ لما أخرج الترمذي عَنْ أيي أُمَامَةً قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَا أَمَامَةً قَالَ: ﴿جَوْفَ اللَّيْلِ الْآخِرِ ، وَدُبُرَ أَيُّ الدُّعَاءِ أَسْمَعُ؟ قَالَ: ﴿جَوْفَ اللَّيْلِ الْآخِرِ ، وَدُبُرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ ﴾ (٢) ولما روى ابن خزيمة في الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ ﴾ (٢) ولما روى ابن خزيمة في "صحيحه" عن عقبة بن عامر أن رسول الله على قال: ﴿أقرؤوا المعوِّذات في دُبُر كلِّ صلاة ﴾ (٣) ، ولقوله عليه الصّلاة والسّلام: ﴿مَن قرأ آية الكرسي دُبُرَ كلِّ صلاة مكتوبة، لم يَمنعه من دخول الجنة إلاَّ أن

)

<sup>(</sup>١) ((صحيح البخاري)): كتاب الدعوات. باب الدعاء بعد الصلاة.

<sup>(</sup>٢) ((سنن الترمذي)): كتاب الدعوات. باب ما جاء في عقد التسبيح باليد، وقال: وهذا حديث حسن.

<sup>(</sup>٣) ((صحيح ابن خزيمة)): (372/1).

يموت (() وهذا لا يكون إلا بعد السلام. ونقل ابن القيم في "زاد المعاد" (() قائلاً: وبلغني عن شيخنا أبي العباس ابن تيمية ـ قدس الله روحه \_ أنه قال: ما تركت آية الكرسي عقب كل صلاة. أي عملاً بحديث أبي أمامة مرفوعا: ((من قرأ آية الكرسي كُرُن كلِّ صلاة مكتوبة، لم يَمنعه من دخول الجنة إلاَّ أن يموت (() فقد حمل الشيخ ابن تيمية لفظ: (دُبُر كلِّ صلاة) على معنى: عقب كل صلاة.

- ولما أخرج الإمام أحمد في "مسنده": عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ هِ أَن رسول الله عَلِا قَالَ: ﴿مَنْ قَالَ قَالَ ثَمْنُ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ وَيَثْنِيَ رِجْلَ يَهِ دُبُرَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ وَيَثْنِيَ رِجْلَ يَهِ دُبُرَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَالصَّبْحِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ

<sup>(</sup>١) ((سنن النسائي الكبرى)): (31/6)، ((المعجم الكبير)): (114/8)، قال الألباني في ((صحيح الترغيب والترهيب)) (119/2): رواه النسائي والطبراني بأسانيد أحدها صحيح، وقال شيخنا أبو الحسن هو على شرط البخاري، وابن حبان في كتاب الصلاة وصححه. (٢) ((زاد المعاد في هدي خير العباد)): (161/1).

وَلَهُ الْحَمْدُ ، بِيَدِهِ الْحَيْرُ ، يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، عَشْرَ مَرَّاتٍ كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ ، وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ مَيْئَاتٍ ، وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ ، وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ ، وَكَانَتْ له حِرْزًا مِنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ ، وَلَمْ يَحِلَّ لِذَنْبٍ دَرَجَاتٍ ، وَكَانَتْ له حِرْزًا مِنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ ، وَلَمْ يَحِلَّ لِذَنْبِ أَنْ يُدْرِكُه إِلَّا الشَّرْكُ ، وكَانَ مِنْ أَفْضَلِ النَّاسِ عَمَلًا إِلَّا رَجُلًا يَفْضُلُهُ يَقُولُ أَفْضَلَ مِمَّا قَالَ ﴾ (١) .

وعن مُعَاذ بن جَبَل أن النّبيّ عَلَيْلِ قال له: (يا مُعاذ إني والله لأحبُّك، فلا تَدَعْ دُبرَ كلِّ صلاةٍ أن تقول: اللّهُمَّ أَعِنِي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ اللّهُمُ أَعِنِي عَلَى ذِكْرِكَ وَالنسائي، وصحَّحه ابنُ حِبَّان أخرجه أبو داود والنسائي، وصحَّحه ابنُ حِبَّان والحاكم (٢).

<sup>(1) ((</sup>مسند احمد)): كتاب مسند الشاميين. باب حديث عبد الرحمن بن غنم الأشعري، قال الهيثمي في ((مجمع الزوائد))  $\frac{108}{10}$ : رجاله رجال الصحيح ، غير شَهْر بن حَوْشَبْ، وحديثه حسن.

<sup>(</sup>٣) ((سنن أبي داود)): كتاب الصلاة. باب في الاستغفار، والنسائي في كتاب السهو. باب نوع آخر من الدعاء، وابن حبان ( 364/5. 364/5)، والحاكم (273/1، 273/3). وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ولم يتعقبه الذهبي، وقال الحافظ ابن حجر: أما أنه صحيح فصحح، وأما على شرطهما ففيه نظر، نقله ابن عَلاَّن في ((الفتوحات الربانية في شرح الأذكار النووية)): (55/3).

الفائلة الأربعون: إنَّ الصَّلاة على الحَييب الخاتَم عَلِي مُتضمنةً لذكر الله تعالى وشكره، ومعرفة إنعامه على عبده بإرساله \_ فالمُصلّى عليه عليه المُعلِّد قد تَضمنت صلاتُهُ عليهِ ذكرَ الله وذكرَ رسوله، وسؤاله أن يجزيهِ بصلاتهِ عليه ما هو أهله ، كما عرفنا ربّنا وأسماءهُ وصفاته، وهدانا إلى طريق مرضاته، وعرفنا ما لنا بعد الوصول إليه، والقدوم عليهِ فهي متضمنة بكل الإيمان، بل هي متضمنة للإقرار بوجود الربِّ المدعو، وعلمه، وسمعه، وقدرته، وأرادته، وحياته، وكلامه، وإرسال رسوله، وتصديقه، في أخباره كلُّها، وكمال محبته، ولا ريبَ أن هذه هي أصولُ الإيمان ؛ فالصّلاةُ عليه عليه السّلام متضمنة بعلم العبد ذلك، وتصديقه بهِ، ومحبته لهُ، فكانت من

أفضل الأعمال، وكما جاء في "جلاء الأفهام "(١). وذِكرهُ ذِكرُ الله \_ لأمرهِ ومحبتهِ: لقوله تعالى: ﴿وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِى ﴿ اللَّهُ ﴿ (١)، وهذا عين التوحيد، لكن التشبث بشمولية الرحمة \_ تجريداً وتفريداً في التوحيد، وإلى رضوان ربِّ العالمين \_ جلَّ جلالُهُ، وعمَّ نوالَهُ: كما قال تعالى في السبع المثاني من الفاتحة المباركة: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيثُ ( ) ﴿ اللَّهُ ﴿ ( ) اللَّهُ اللَّهُ ﴿ ( ) اللَّهُ اللّ ونون الجمع واضح لأهل ظِلال المعاني، لعموم التوجه برحماتِ الله \_ جلٌّ في علاه.

واعلم جيداً: أن سلامنًا على رسول الله عَلَيْ في الصّلاة ، وذكره بالسّلام عليه \_ ركن في صحة الصلاة كذلك؛ بل السلامُ على الصالحينَ شرطً

<sup>(</sup>١) ((جلاء الأفهام)): (454-453/1).

<sup>(</sup>٢) سورة طه.

<sup>(</sup>٣) سورة الفاتحة.

لصحة الصلاة \_ فهو أمرً، وذكرً، ورحمةً \_ إلى مقام القرب منه \_ سبحانه وتعالى. فتنبه لذلك رفعك الله تعالى.

ومن عظيم الصّلاةِ على رَسُولِ الله عَلَى وَفُوائِدِها: لمَا روى مُسلمُ وغيرُهُ قولُه عَلَىٰ اللّهِمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ في ابْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ في مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ في الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجيدٌ (())، قال الشيخ أحمد الْعَالَمينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجيدٌ (())، قال الشيخ أحمد الصاوي: روى البخاري في كتبه أنَّهُ عَلَيْ قال: ((من الصاوي: روى البخاري في كتبه أنَّهُ عَلَيْ قال: ((من قالَ هذهِ الصّلاةَ شَهدْتْ لَهُ يَومَ القيامةِ بالشهادَةِ وَشَهدْتْ لَهُ يَومَ القيامةِ بالشهادَةِ وَشَفعتْ لَهُ (())، وفي رواية البخاري، ومسلم؛ قد عَلَّمَ

<sup>(1) ((</sup>صحيح مسلم)): كتاب الصلاة . باب الصلاة على النبي . صلى الله عليه وسلم، بعد التشهد.

ر (الأدب المفرد)): (223/1)، وقال في ((فتح الباري)) ( (159/11): ورجال سنده رجال (الأدب المفرد)): ورجال سعيد بن سليمان مولى سعيد بن العاص.

رسولُ الله ﷺ هذه الأمة المرحومة هذه الصلاة الشريفة: ﴿ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرّيّتِهِ كَمَا وَذُرّيّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ وَذُرّيّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ﴾ (١).

ومن أراد أن يتقرب إلى الله تعالى، فليُكثر من الصّلاةِ على الحبيب المصطفى المختار \_ عليه الصّلاة والسّلام، فهو تشبث برحمةِ الله العظمى إلى رحمة الله ورضوانه \_ جَلَّ جَلالُهُ وعَمَّ نَوالُهُ ولا إلهَ غَيْرَهُ. \_ ومن أحبَّ أن يطلع على المزيد من ثواب الصّلاة والسّلام على النبيّ الشفيع الحبيب المسلاة والسّلام على النبيّ الشفيع الحبيب فلي المراجع كتاب "شرف المصطفى عَلَيْ"، للإمام فليراجع كتاب "شرف المصطفى عَلَيْ"، للإمام

<sup>(1) ((</sup>صحيح البخاري)): كتاب أحاديث الأنبياء . باب قول الله تعالى: ((واتخذ الله إبراهيم خليلا)) و ((صحيح مسلم)): كتاب الصلاة . باب الصلاة على النبي . صلى الله عليه وسلم . بعد التشهد.

النيسابوري<sup>(۱)</sup>؛ و"القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع" للإمام السخاوي <sup>(۲)</sup>؛ و"جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمّد خير الأنام" للإمام ابن قيم الجوزية <sup>(۳)</sup>؛ و"الدر المنضود في الصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود" للإمام ابن حجر الهيتمي (٤)، وغيرها (١).

فيا ربّاه اجعلنا على القدم والامتثال، وعلى الحبّ والاتصال، وارحم هذه الأمة المرحومة بما أنت أهله، يا الله، وببركات دعواته، و من دأب حاله

)

<sup>(</sup>١) أبو سعد عبد الملك بن أبي عثمان محمد بن إبراهيم الخركوشي النيسابوري (ت 406هـ).

<sup>(</sup>٢) شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت902هـ).

<sup>(</sup>٣) شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي "ابن قيم الجوزية" (ت751هـ).

<sup>(</sup>٤) احمد بن محمد بن حجر الهيتمي (ت973هـ).

<sup>(</sup>٥) ككتاب ((جالية الأكدار والسيف البتار في الصلاة على المختار صلى الله عليه وآله وسلم)) للشيخ خالد المجددي النقشبندي (ت1242هـ)، وكتاب ((الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم احكامها، فضائلها، فوائدها)): للشيخ عبد الله سراج الدين، وغير ذلك، من كتب السير، والزهد.

العظيم على السلاة عليه ـ في الدنيا، ويوم العرض عليك يا رب العالمين، والسقيا بيده الشريفة المرض عليك يا رب الكوثر لا نظما بعدها أبداً، اللهم آمين، آمين يا رب العالمين.

اللَّهُمُّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبارِكْ على سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ ـ فاتِح بابِ العلم، وعينِ اليقين، عَبْدِكَ وحَبِيرِكَ وخَاتِم أنبياءِكَ ورُسلِكَ \_ بعددِ خَلقِكَ ، ورضاءِ نَفسِكَ ، وَزِنةِ عَرشِكَ ، وَمدادِ كَلماتِكَ ، ورضاءِ نَفسِكَ ، وَزِنةِ عَرشِكَ ، وَمدادِ كَلماتِكَ ، ويعددِ كُلِّ مَعْلُومٍ لكَ ، يا الله. وعلى أهل بيتهِ ويعددِ كُلِّ مَعْلُومٍ لكَ ، يا الله. وعلى أهل بيتهِ الأصفياء، وأصحابهِ الأتقياء، وتابعيهم بإحسان إلى الأصفياء، وأصحابهِ الأتقياء، وتابعيهم بإحسان إلى يَوْمِ التَناد. آمين، آمين. والحمد لله ربّ العالمين.

## الخاتِمةُ الشِريفَة

إن الله تعالى الكبير المتعال بذاته الأقدس جلَّ وعلا \_ يُصلِّي على من يُصلِّي عليهِ عَلَيْهِ وقد قال العارفون باللُّه \_ رضي الله عنهم: لو أن أنساناً أرادَ أن يحيط بنور صلاةٍ واحدةٍ من صلواتِ ربٍّ العالمين لَمَا استطاع ذلك، وكفى ببداية الرسالة توضيحاً لذلك؛ وأنَّ النَّبيُّ عَلَيْ يُصلِّي على من يُصلِّى عليه ﷺ، وأن ملائكة اللَّه تعالى ؛ كما قال سُبحانَهُ: ﴿ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُو ﴿ اللَّ ﴾ (١) يُصلُّون على من يُصلِّي على النبيِّ على بها تكفيرُ الخطيئات، ورفعُ الدرجات، ومغفرةُ الذنوب، وتزكيةُ الأعمال، واستغفارُها لقائلها، وكتابةً قيراط له مثل

<sup>(</sup>١) سورة المدثر.

أُحُد من الأجر، وبها الكيلُ بالكيل الأوفى، وكفاية هُمُّ الدنيا والآخرة لمن أكثر منها، وبها مَحْو الخطايا، وفضلها على عتق الرقاب، وبها النجاة من الأهوال، وشهادة الرسول عَلَيْلِيَّ بها.

ووجوبُ الشفاعة، ورضى الله تعالى ورحمتُه ، والأمانُ من سخطه، والدخولُ تحت ظِل العرش، وبها رُجْحان الميزان، وورودُ الحوض، والأمانُ من العطش، والعتقُ من النار، والجوازُ على الصراط، ورؤيةُ المقعد المقرب من الجنّة قبل الموت، وكثرةُ الأزواج في الجنّة.

وقيامُها مقام الصدقة للمُعسر، وهي زكاةً وطهارة، وينمو المال ببركتها، وبها تنقضي من الحوائج مائة بل أكثر، وإنها عبادة، وبها تزيين المجالس ونورُها، وبها يُنفى الفقرُ وضيقُ العيش،

ويلتمسُ بها مظان الخير، وبها ينتفعُ المُصلِّي عليه ولِللهُ وولدُ ولده، وبها يتقربُ إلى اللَّهِ عَلَى وَلِلهُ وولدُ ولده، وبها يتقربُ إلى اللَّهِ وَلَى وَلِلهُ وَلِلهُ وَلِكُونَ أُولَى الناس به وَلَيْلِيْ أَكْثَرَهُمُ عَلَيه صلاة.

\_ وإنها نور لصاحبها، وبها يُنتَصر على الأعداء، وبها يَطهُر القلب من النفاق ومن الصدأ، وهي سبب عظيم لمحبة الناس لصاحبها، وهي سبب عظيمٌ لرؤية النبيِّ عَلِيلًا فِي المنام، وهي تمنعُ من اغتياب صاحبها، وهي من أبرك الأعمال وأفضلها وأكثرها نفعاً في الدين والدنيا، وهي سبب لطيب الجلس، وأن لا يعود حسرةً على أهله يوم القيامة . وهي تنفي عن العبد اسم البخل إذا صلّى عليه برَغام انفه إذا تركها عند ذكره، وبها يَهْتدى

صاحبها إلى طريق الجنّة، كما أنَّ تاركها يُخطئ طريق الجنّة، وهي سببُ لتمام الكلام الذي ابتدئ بحمد اللَّه تعالى والصّلاةِ على رسول اللَّه عَلَيْ ، وبها يُخرِجُ العبد من الجفاء، وأنه لا يرى وجهه الكريم إلا بها عَلَيْ.

قال ابنُ القيم: وإنها سببُ لإبقاء الله سبحانه الثناءَ الحسنَ للمصلي عليه بين أهل السماء والأرض، لأن المصلي عليه عليه الله طالبُ من الله تعالى أن يُثنيَ على رسوله ويكرمهُ ويُشرِّفهُ، والجزاء من جنس العمل، فلا بد أن يحصلَ للمصلي نوع من ذلك (۱).

وإنها سبب للبركة في ذات المصلي عليه وعمره وأسباب مصالحه، لأن المصلي عليه

 <sup>(</sup>١) ((جلاء الأفهام)): (447/1).

وهي سبب عظيم لدوام محبة النبي كالله وزيادتها وتضاعفها، ولا ريب أن محبته كاله هي عقد من عقود الإيمان الذي لا يتم إلا به، لأن العبد كلما أكثر من ذكر المجوب واستحضاره في قلبه محاسنه ومعانيه الجالبة لحبه: تَضاعفَ حبه له، وتزايد شوقه إليه، واستولى على جميع قلبه، وإذا أعرض عن ذكره وإحضاره وإحضار محاسنه بقلبه: نقص حبه من قلبه.

ولاشيء أقرَّ لعين المحبُّ من رؤية محبوبه، ولا أقرَّ لقلبهِ من ذكرهِ وإحضار محاسنه، فإذا قوي هذا في قلبه جَرَى لسانه بمدحه والثناء عليهِ وذكر محاسنه،

وتكونُ زيادَةُ ذلكَ ونقصانُه بحسبِ زيادة الحبِّ ونقصانه في قلبه، والحِسُّ شاهدٌ بذلك كما قيل:-عجبتُ لمن يقولُ: ذكرتُ حبّي هل أنسى فأذكرَ ما نسيتُ. كما أنَّ الصَّلاة عليه عليه الله عليه عليه عليه عليه عليه العبد، فإنها إذا كانت سبباً لزيادة محبةِ المصلَّى عليهِ له فكذلك هي سبب لحبته علي المصلّى عليه. وهى أيضاً سبب عظيم لهداية العبد وحياة قلبه، فإنه كلما أكثر الصلاة عليه علي وذكره استولت محبته على قلبهِ حتى لا يبقى في قلبهِ معارضة لشيء من أوامرهِ عَلِيْنَ، ولاشك في شيء مما جاء به، بل يصيرُ ما جاء به على مسطوراً في قلبه، لا يزالُ يقرأه على تعاقب أحواله، ويقتبسُ الهدى والفلاحَ

وأنواعَ العلوم منه، جعلنا اللَّه تعالى منهم، فضلاً منه ونعمة.

كما أن الصلاة عليه على المبيع المبيع المسلى عليه على وسبب لذكره عنده : لقوله على المسلى عليه على وسبب لذكره عنده : لقوله المهالي الله على المرض المرابعة على المرض المرابعة عن المتى السلام المائكة سياحيين في الأرض المائعوني عن المتى السلام المائعة وكفى بالعبد شرفاً ونبلاً أن يذكر اسمه بحضرة رسول الله على المناه المائعة المائ

كما أن الصلاة عليه على متضمنة لذكر الله تعالى وشكره ومعرفة إنعامه على عبيده بإرساله، فالمصلي عليه على قلا قد تضمنت صلاته عليه: ذكر الله تعالى وذكر رسوله، وسؤاله أن يجزيه بصلاته عليه ما هو أهله على .

هذا وان الصلاة عليه عليه الله من العبد هي دعاؤه ربه وسؤاله بأن يُثني هو سبحانه على حبيبه ويزيد في تشريفه وتكريمه ورفعة ذِكره، ولا ريب أن الله تعالى يحبُّ ذلك، ورسولَه ﷺ يحبُّ ذلك أيضاً، فالمصلى عليه عليه الملا قد صرف رغبته وسؤاله وطلبه إلى محابّ الله تعالى ورسوله، وآثر ذلك على طلبه حوائجَه ومحابُّه، بل كان هذا المطلوبُ عنده من أحبِّ الأمور إليهِ و آثرها عنده؛ فقد آثر ما يحبُّه الله ورسوله، وآثر الله تعالى ومحابَّه على ما سواه، فالجزاء من جنس العمل، وذلك أنَّ من آثر الله تعالى على غيره آثره الله على غيره.

ومن فوائد الصلاةِ عليه عَلِيهِ النها سببُ في سُعَة العيش وبركة المعاش ويُسره، فقد روى أبو موسى المديني عن سهل بن سعد عَلَيْهُ، قال: جاء

رجل إلى النبي عَلَيْ فشكا إليه الفقر وضيق العيش أو المعاش ، فقال له رسول الله عَلَيْ: ﴿إِذَا دَخَلْتَ مَنْزِلَكَ فَسَلِّمْ إِن كَانَ فِيهِ أَحَدٌ ، أَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ أَحِدٌ ، ثُمَّ مَنْزِلَكَ فَسَلِّمْ إِن كَانَ فِيهِ أَحَدٌ ، أَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ أَحِدٌ ، ثُمَّ سَلِّمْ عليّ ، وَاقْرَأْ : ﴿ قُلُ هُو اللّهُ عليه الرزق حتَّى أفاض ففعل الرجل، فأدرً اللّه عليه الرزق حتَّى أفاض على جيرانِهِ وقراباته (۱).

وعظيم ذلك في الصّلاة على رسول الله على ما روى الحاكم في "المستدرك" بسند صحيح، عن أبي هريرة هيه عن النّبي على قال: (ما جلس قوم يذكرون الله لم يصلوا على نبيهم على إلا كان ذلك المجلس عليهم تررة (١)، ولا قعد قوم لم يذكروا الله إلا كان ذلك عليهم تررة (١).

)

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في (ص51).

<sup>(</sup>٢) أي: حسرة وندامة، ونقص وخسارة.

<sup>(7)</sup> سبق تخریجه فی (97) و (97).

اللهم صلِّ على نبينا محمّدٍ وآله، صلاة أهل السموات والأرضين، واجر يا مولانا لطفك الخفي في أمرنا والمسلمين، وأرنا سَّرَّ جميل صنعك فيما نأمله منك يا رب العالمين. آمين، يا مولانا يا أرحم الراحمين، ويا أكرم الأكرمين، ويا أجود الجوادين، يا الله ـ تبارك ربننا وتعالى وتقدس.

(نظرةً عالية ) قال ابن عباس \_ رضي الله عنهما: أعطى الله لهذه الأمة المحمدية تشريفاً بقوله تعالى: ﴿ هُوالَّذِى يُصَلِّى عَلَيْكُمْ وَمَلَيْ كَتُدُ, ﴿ الله عَلَيْكُمْ وَمَلَيْ كَتُدُ, ﴿ الله عَلَيْكُمْ وَمَلَيْ كَتُدُ عَلَيْكُمْ وَمَلَيْ كَتُدُ عَلَيْكُمْ وَمَلَيْ كَتُدُ عَلَيْكُمْ وَمَلَيْ كَتُدُ عَلَيْ الله تعالى عنه: عندي أشرف من قال أيضاً رضي الله تعالى عنه: عندي أشرف من هذا، قال تعالى لنبيه موسى \_ عليه الصلاة والسلام: ﴿ لاَ تَعَالَى لنبيه موسى \_ عليه الصلاة والسلام: ﴿ لاَ تَعَالَى لنبيه موسى \_ عليه الصلاة والسلام:

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب.

<sup>(</sup>٢) سورة طه.

﴿ وَلَا تَهِنُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (٣٠) (١)، وقال تعالى: ﴿ وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكُلِيمًا ﴿ اللَّهُ ﴿ ٢ )، لإبراهيم الطَّيْكُلْمُ: ﴿ وَأَتَّعَذَ اللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ﴿ ١٠٥٠ ﴾ (٤)، وقال لهذه الأمة: ﴿ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَ اللَّهِ الْمُلْكِلِا اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّالِي اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ وَأَيَّدُنَهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ اللَّهِ الْمُعَدِي الْقُدُسِ اللَّهِ الْمُهُ الْمُهُ: صَلَّى اللَّهُ تعالى عليه وسلَّم: ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرَضَى ﴿ ﴿ ﴾ ، وأكرم هذه الأمة لأجله بقوله تعالى:

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء.

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة.

<sup>(</sup>٧) سورة المجادلة.

<sup>(</sup>٨) سورة الضحى.

تعالى: ﴿ رَضِى اللهُ عَنْهُمُ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِى رَبَّهُ ﴿ ﴿ اللهِ لَهُ اللهِ مَلَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله الله ربّ العالمين. والحمد الله ربّ العالمين.

وفي الختام: روى الديلمي في "مسند الفردوس" عن عبد الله بن عباس \_ رضى الله عنهما، مرفوعاً: ﴿اللَّهِم؛ إنى أسألكَ يا اللَّه، يا رحمن، يا رحيم، يا جارَ المستجيرين، يا مَأْمَنَ الخائفين، يا عماد من لا عمادَ له، يا سَنَدَ من لا سَنَدَ له، يا ذُخْرَ من لا ذُخْرَ له، يا حِرزَ الضعفاء، يا كنزَ الفقراء، يا عظيمَ الرجاء، يا مُنقذَ الهَلكي، يا منجيَ الغرقي، يا محسنُ، يا مُجْمِلُ يا منعمُ، يا مُفضِّل، يا عزيزُ، يا جبارُ، يا منيرُ، أنتَ الذي سَجَدَ لكَ سوادُ الليل، وضوءُ النهار، وشعاعُ الشمس، وحفيفُ الشجرِ، ودويُّ الماء، ونورُ القمر، يا اللَّهُ، أنتَ اللَّهُ ، لا

<sup>(</sup>١) سورة البينة.

شريك لك، أسألك أن تُصليَّ على محمدٍ عبدكَ ورسولك وعلى آل محمدٍ الله وإذا كانت لك حاجة أو أهمك أمرٌ، فادعُ بهذا الدعاء المتقدم ثم سل الله تعالى قضاء حاجتك، وتيسير مهماتك ، فإنها سببُ للإجابة إن شاء الله رب العالمين.

اللَّهم وفقنا لمرضاتك، واجعلنا ممن يَخْشاك ويَتقيكَ حقَ تُقاتِك.

اللَّهم؛ إنا نسألك الفردوسَ الأعلى برحمتك. اللَّهم؛ كرمكَ اللائق بذاتِكَ الأقدس يا اللَّه. اللَّهم؛ كرمكَ اللائق بذاتِكَ الأقدس يا اللَّه، اللهم؛ احشرنا تحت ظلِ عَرشِكَ ورضوانِكَ مع حَبيبكَ، وأنبيائِكَ، وأحبايكَ، ويحرمِة أسمائِكَ الحسنى كلِّها يا الله \_ تبارك رَبُّنا وتعالى وتقدس.

اللَّهم؛ مُنَّ على هذه الأمة المرحومة بالعفو والمغفرة والرحمة والحفظ والنصر، يا أرحم الراحمين،

<sup>.(450/1)(1)</sup> 

## ويا أكرم الأكرمين، ويا أجود الجوادين يا الله. يا الله، آمين، يا مولانا يا رب العالمين.

اللَّهم؛ أعنا على ذِكْرِكَ وشُكرِكَ، وحُسنِ عِبادتِكَ.
اللَّهم؛ إنا نسألك من خيرِ ما سألكَ منه عبدُكَ ونبيُكَ محمَّدٍ عَلِيْ ونعوذُ يكَ من شرِ ما استعاذكَ منه عبدُكَ ونبيُكَ محمَّدٍ عَلِيْ وأنتَ المستعانُ وعليكَ عبدُكَ ونبيُكَ محمَّدٍ عَلِيْ وأنتَ المستعانُ وعليكَ البلاغُ ولا حولَ ولا قوة إلا بالله.

وصَلِّ اللَّهُمُّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، وَبَارِكُ عَلى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ في الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُريَّتِهِ كَمَا صَلَيْتَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُريَّتِهِ كَمَا عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُريَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدُ مَجِيد. بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدُ مَجِيد. رضيتُ باللهِ تعالى رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمّدٍ رضيتُ باللهِ تعالى رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمّدٍ يَنِياً ورسولاً.

ربي إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً، وأذنبت ذنباً كبيراً، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرةً من عِندِك، وتُب علي وارحمني إنك أنت الغفور الرّحيم.

اللهم إني أعوذ بعفوك من عقابك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك منك، وأسألك بأنت أنت، فيا الله الله، آمين، والحمد لله رب العالمين.

سبحانَكَ اللَّهُمّ ويحمدِك، أشهدُ أن لا إلهَ إلا أنتَ، أستغفرُكَ وأتوبُ إليك.

﴿ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

خَادِهُ آلِدِّينِ وَآلاَمَتَة السُّيِّخ عِبُّ كُرِي الْمِسَّدِف فِي فِي الْمِسَّةِ وَالْمِسَةِ فِي الْمِسْبِينِ الْعِلَقَ - سَنَامَرَاءً - الْقَلْعَة

(١) سورة الصافات.